المحرول المالية

مفاهيم إسلاميت

# القومة والعزوالفاري

النَّاشِد مكتب الأمل الحكية



هواليد ج. ع. م سنة ١٩٢٩.
 بكالوريوس علوم سياسية .

- ١٩٥١ في سنة ١٩٥١ .
- كتب سلسلة مقالات تنبأ فيها بتحالف روسيا وامريكا ضد الصين فهاجمته
   صحيفة البرافدا في يوليو ١٩٦٢ . .
  - \* بدأ اتجاهه الاسلامي مع السنوات الاخيرة للثورة الجزائرية .
- « عمـــل بالصحافة من ســـنة ١٩٥٠ وتركها في ١٩٦٤ بعد صدور
   كتابه و الغزو الفكري ».
  - « يدعو الى الحضارة الاسلامية .
    - \* لا يحمل اية اوسمة . .



محمولال لشارئ



مكت بالاث الكويت

### الاهداء

- الى وليم مكرم عبيد .. القائل :
- انا مسلم وطنأ .. نصراني ديناً ..

## خطبة الكتاب

الحمد لله ..

رضي لنا الاسلام دينا . . وجعلنا به امة وسطا ، شهداء على الناس بالحق .

واختار أرض العرب مهداً لدينه ، ولغتهم حروفاً لقرآنه .. ولساناً لدعوته .. والله واختار العرب حملة رسالته مبشرين ومنذرين .. ناشرين الحق وحماة للحق .. والله اعلم حيث يجعل رسالاته .

والصلاة والسلام على النبي العربي . . جاء بدين الحق للناس كافة ، وأرسى من مبادىء الحق ما تزال البشرية عطشى إلى تحقيقه . . وجعل من الحفاة العراة رعاة الشاة . . سادة الدنيا وشمس حضارتها طوال قرون عديدة . . حتى إذا نسوا لسانهم وضيعوا دينهم . . مالت شمسهم للغروب .

ورضي الله عن الصحابة الخــالدين . . بعزة العرب وبسيوفهم قاتلوا الأسود والأحمر . ليعلنوا انه لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لابن البيضاء على ابن السوداء . . فكل الناس لآدم وآدم من تراب .

فليس من ديننـــا من يبغض العرب .. ويكيد لهم .. فعزة الاسلام بعزة العرب .. هم « مادة الاسلام » كما قال عمر بن الخطاب .. وما ذل المسلمون إلا يوم ذل العرب .

وليس من العروبة من يتنكر للاسلام ، أو من يفتش عن بعث عربي بغير دين العرب .. فالاسلام هو عزهم .. وهو قونهم وهو مبرر وجودهم .. قبله لم يكونوا شيئاً وبغيره لا وزن لهم ولا يؤبه بهم .. هو تاريخ وثقافة ومجد وعزة كل عربي مها يكن دينه .

فمن تنكر للاسلام .. هو في الحقيقة يبغض العروبة .. مها ادعى ومها تخفى . وهذا الحديث الذي نشرته اليوم .. يدور حول هده القضية : ارتباط العروبة بالاسلام ..

وقد شرحنا خطوط البحث في المقدمة .. ولكن أربد أن اعلق في « خطبة الكتاب » على هذه الملاحظة التي سمعتها من الأصدقاء حول هذه السلسلة عن « الغزو الفكري » فقد لاحظ الأصدقاء أن بكل حلقة منها العديد من الأفكار ، بعضها يغطي دراسة بأكملها .. لو أتبح لها وقفة للشرح والتفصيل .

وأنا أوافق الأصدقاء . وعذري انني أحس وأرجو أن أكون مخطئاً في احساسي ، أحس بما يشبه ذلك الاحساس الذي أظنه قد ساد المسلمين في الأندلس خلال الأعوام الثانية التي انقضت بين رفع الصليب على قلعة الحمراء وبين الابادة الشاملة التي طوت أروع صفحة في تاريخ أوروبا .

أحسَّ كما قال ناقد ذكي مرة أنني كمن يكتب في « آخر زاده » أريد أن أقول كل ما عندي . . فإن طال الأجل ، وأتسع الأمـــل عدت اليه بالشرح والتعليل والبرهنة . . وإن كانت الأخرى لقينا الله بقلب مطمئن طامعين في رحمته مستعيذين بعفوه أن نكون من الذين يعذبون بقراءة كتبهم .

وبالله التوفيق ..

عمد جلال كشك

۱۲ – ذو الحجه ۱۳۸۲ ۲۵ – مارس ( آذار ) ۱۹۲۷ ٣ ــ ب بهجت علي ــ بالزمالك القاهرة

## مقت رسم

هل تنهار حضارة الغرب . . ؟ ومن الذي يرثها . . ؟ . . ذلك هو السؤال الذي يشغل بال كل الذين ينشغل بالهم بمصير أمتهم . . ويقلق بالهم ، احتالات هـذا المصير . . وامكاناته .

أما الذين رضوا من الدنيا بأن يغتبطوا بفوز الولايات المتحدة الامريكية في سباق الفضاء . . أو الذين يشغل بالهم تحديد جنسية موظفي الجمارك الذين سيستقبلون وائد الفضاء الامريكي لحظة وصوله إلى القمر . . مؤكدين أنه سيكون من السوفيت!!

الذين رضوا بمقاعد المتفرجين في سباق الفضاء واكتفوا بأن تلتهب حناجرهم لهذا الفريق أو ذاك . وتملأ الغبطة قلوبهم لفوز السوفييت أو الامريكان . قد مات في قلوبهم . لا أقول الطموح . بل حتى الغيرة والحسد . الذين رضوا أن يأكلوا خبزهم من خلال تحرير المقالات وتأليف الكتب في التسبيح بعظمة الحضارة الامريكية أو مظاهر التفوق السوفييتي .

الذين لا يعتصر الألم قاوبهم ولا تلتهب أحشاؤهم بالنار ، ولا يتجمد الدم في عروقهم وهم يرون الولايات المتحدة تحرمهم لقمة العيش فيتصدق بها عليهم الاتحاد السوفييتي .. وبدلاً من أن تقف « أوساخ الناس » في حاوقهم .. نواهم يسارعون مغتبطين إلى كتابة المقالات في المقارنة بين الموقفين ، لاعنين من مجرمهم ، حامدين مسبحين بفضل من يطعمهم قد رضوا بأن يكونوا هم اليد السفلي ، وقد منحهم الله حكل ما تحتاجه أمة لتكون اليد الكرمي .. اليد العليا .

واهمين . . ظانين . . أن من الممكن أن تستمر الدول الكبرى في اطعامهم مقابل شكرهم . . أو تجنباً لذمهم !

أما الذين يؤمنون بأوطانهم .. ويؤمنون بأمتهم .. فيدر كون خطورة اللحظة المصيرية التي تواجه شعوب العالم الثالت .. الشعوب التي فرض عليها التخلف .. فهها تكن الادلة على أنهيار حضارة الغرب .. فلا جدال في مصيرية اللحظة التي نمر بها .. فالحضارة الغربية على أبواب انتقال حاسم سيفصلها تماماً عن بقية العالم المتخلف .. إذ توشك أن تكمل الثورة الصناعية الثانية مع الانتقال الى سكنى واستغلال الكواكب الأخرى وسيطرنها على أعالي الفضاء كما سيطرت خلال الثورة الصناعية الأولى على أعالي البحار .. وبذلك تنقطع كل صلة تشابه بينها وبين عالم الموران يتعثر في الزراعة ويخدش وجه الأرض بمحراث خشبي تجره أبقار عجاف من ايام سيدنا يوسف .. وتهدد مستقبله دودة . أو تفتك بحاصلاته قردة مقدسة .. ويتقاتل ابناؤه حول قدسية البقرة . . بينا يفتك الجوع بالملايين المتنازعة !

إن الفارق يين الحضارة الغربية (١) وبقية العالم يوشك أن يصبح كهذا الفارق الذي فصل بين الانسان والقردة العليا . . أي ثغرة لا يكن تخطيها .

غير أن بعض الأدلة تشير إلى وجود عوامل فناء وانهيار حتى داخل التقدم العلمي الفائق في الحضارة الغربية . وليست هذه هي المرة الأولى التي تنهار فيهما الحضارة الأرقى والأكثر تقدماً .

<sup>(</sup>١) لا حاجة بنا الى القول بأن روسيا قد أصبحت جزءاً لا ينفصل من الحضارة الغربية بعد أن استكملت بناءها الاقتصادي .. والأدلة المتاحة الآن قد خرجت بهدذا القول من مرحلة الافتراض .. بل يمكن القول بأن ما يربط روسيا وامريكا من وحدة المصالح والتقارب الفكري أكثر من أي التقاء اخر بين بلدين غيرهما.. ولا احسبني ابالغ أن قلت أن نقط الصدام بينها أقل من مثيلاتها بين سائر الدول حتى في داخل الكتلة الواحدة .. وهدذا يؤكد مرة اخرى براعة التفسير الماركسي للقوانين الاجتاعية .. وايضاً كذب وتهافت النظرية الماركسية في نفس الوقت .. فأن قيام الانتاج الصناعي المتقدم في روسيا قدد عكس فكواً واسمالياً استعادياً .. بينا لم يعكس هذا الانتاج في امريكا .. فكواً اشتراكياً أثمياً كما توهم ماركس .

ومن ثم يصبح السؤال الذي يواجهنا هو : إلى ابن تنتقل جذوة الحضارة . . ومن الذي سيرث الأرض ومن عليها ? .

والحضارة هي الصلب .. فكم طناً تنتج من الصلب ؟ .. هي جواز المرور في عالم يقوم على القوة .. لأنه بقدر ما تملك من أطنان الصلب .. تستطيع أن تصنع المدافع والدبابات والطائرات والذي يملك مدفعاً من عيار اكبر تصبح حجته أقوى وصوته أعلى .. ويدور الحق معه حيث دار .

وفي هذه الأيام فأن الصين هي أكثر شعوب العالم الثالث وعياً بهذه الحقيقة « ماو » يقول : « إن التاريخ ينطلق من فوهة البندقية » والحق ما يقول .. وما أشد ما تثيره هذه الجملة في نفوس ابناء آسيا وافريقيا .. الذين خضبت البندقية تاريخهم بالدم والظلم والعار .

والصين تدرك أيضاً المخاطر الرهيبة التي مجملها تفوق هذه الحضارة .. وأن التفوق السين تدرك أيضاً المخاطر الرهيبة التي مجملها تفوق هذه الحضارة .. وأن التفوق الكلي الذي امتازت به هذه الحضارة على شعوب العالم الثالث .. خلل القرون الأربعة الماضية قد مكن الشعوب البيضاء من أن تذيق الشعوب الملونة كؤوساً من المذلة لم يعرفها التاريخ الوحشي لأي حضارة سابقة .. فماذا يمكن أن تفعل بنا هذه الحضارة لو حققت تفيقها الكيفي .. وتملك الشيطان الأبيض الأسلحة النووية .. وأطل علينا من السموات وحرك ازراره الاليكترونية .. فاباد حيث شاء وأهلك من يشاء! سنلقى منهم نفس المعاملة التي منحها الانسان بتفوقه للخيل والبغال والمجلو وأطيال السيرك وقردته .

#### وويل للمغاوب!

تغرر الهند بنفسها .. إن ظلت محتفظة بمجاعاتها وتخلفها وسخافاتها المسهاة بالديموقر اطية وهي تحسب انها بعد أن يسكن الروس والامريكان القمر والمريخ. سيأبهون بالتعرف على الجانب الذي ستنحاز اليه .. ملايين الجياع والعراة .. تنسى الهند أن ملايينها وأبقارهم وقرودهم وبراغيثهم تختلط جميعاً حتى يصعب التفرقة بينها

لمن يطل عليهم من القمر ولو بمجهر الكتروني أنهم جميعاً يشكلون لطخة سوداء تشغل حيزاً من قارة ما على كوكب ما .. في مجموعة شمسية خضعت أو توشك أن تخضع لالات السادة البيض! يومها لن يدفع أحد للهند ثمن حيادها بل ستترك الاوبئة والقردة والثعابين تستأصل الكائنات الغبية التي نامت في انتظار أن يطعمها الأقوياء وفضلت الاستجداء بعاهتها عن أن تصارع سادتها البيض .. عند ثنذ لن يبقي هؤلاء السادة على مثل هذه الكائنات المشوهة العاجزة إلا بقدر ما تحتاج المعامل .. أو حاجة السوبر انسان إلى الاستغلال .. أو بقدر ما تمتع جمعيات «الرفق بالانسان » نفسها باستصدار تشريعات لمنع انقراض هذا المخلوق العجيب المسمى بشعوب العالم الثالث ..

الصين .. تدرك هـذا الخطر .. كما تدرك احتالات الفوز للعاملين .. وبهـذا الحوف وذاك الطمع ، تلهب بكل ذرة في كيانها وتعبىء كل طاقاتها وتنطلق في سباق المصير ..

ومع تعطيم تماثيل فينوس . وتجريم موسيقى بيتهوفن . تجري الصين عملية نقل مسطرة لكل الانتاج الصناعي الغربي ، وتدرس كل حرف من حروف هذه التكنولوجيا الغربية ، ولا تسمح لرقيع بأن يفسد عليها مسيرتها ، بأن يجذرها من التخلف لانها ترفض موسيقى الغرب وفنون الغرب ويغرر بها زاعماً ان هذا التشنج كان خطيئته ستالينية لا داعي لتكر ارها . . لأن الذين يقولون ذلك جهراً هم أنفسهم الذين يهمسون في آذان شعوب العالم الثالث . . والتصنيع الثقيل أيضاً كان دروشة ستالينية فلا داعي للاصرار عليه ولتعكف كل بلد على انتاج ما سخرها الله له . . فتعكف الصين على انتاج الافيون وشعر الحنزير الممتاز لفرش الأسناس لغانيات اوروبا . . وننتج نحن القطن والبلهارسيا . . وتتفرغ الهند لانتاج « روح الهند للناج ، ونستورد كلنا من روسيا وامريكا كل شيء من الابرة إلى الصاروخ . العظيمة » ونستورد كلنا من روسيا وامريكا كل شيء من الابرة إلى الصاروخ .

ان الطريق الستاليني (١) . . ومن قبله الطريق الياباني ، وبعده الطريق الصيني هو الطريق الربق الربق الولية الطريق الوحيد لكل الشعوب التي فاتتها وليمة الاستعمار . . لكي تصبح دولاً صناعية والدول الصناعية هي وحدها الجديرة بالحياة . . هي وحدها التي تملك فلسفة وحضارة وعلماً وفناً . . تملك أن تقول فيسمع لها . .

أما الذين يعجزون عن انتاج حبر الكتابة .. ويملأون اقلامهم المستوردة بجبر مستورد ليسودوا به صفحات من ورق مستورد يدفعون بها إلى مطابع مستوردة .. ثم يتساءلون لماذا لا يصبح ادبهم أدباً عالمياً ? فانهم حقاً يغررون بأنفسهم وبشعوبهم البائسة التي تدفع لهم ثمن العبث الذي يسودون به الصفحات .

لا بد أن يكون لهم ما يصدرونه من الحديد والصلب .. لا بد أن يدخلوا السوق العالمية للصناعة قبل أن يصبح فنهم فنا عالمياً .. أو فليتركوا المترفين مهمة اختيار بعض اعاجيبهم .. ليفرجوا شعوبهم المتمدنة على نماذج من تفكير المتخلفين وليغتبطوا هم بذلك ويصيحوا في انبهار كلما ترجم عمل من اعمالهم .. ظانين انهم بذلك يدخلون المنتدى العالمي .. مع أنه ما من عاقل يحصي سكان حديقة الحيوانات .. مها يكن اعجابه بجركانها .. ضمن تعداد محافظة الجيزة !

ومن هنا فإن الأمم الجادة هي التي تتفرغ للانتاج . . للتصنيسع وحده . . وتترك العبث الذي يبدد أموالها ويضيع سنوات عمر شعوبها .

اذن فالقضية الاولى والحاسمة والمصيرية هي : كيف نصبح دولة صناعية .? والجواب بسيط لدرجة مذهلة .. وهو : أن تصبح لدينا أموال كثيرة نستثمرها في التصنيع. والأموال لا مجصل عليها الناس إلا باحد سبيلين : بعرقهم وجهادهم.

أو بسرقة عرق وجهد الاخرين .

ولسوء حظنا أو لحسنه ١٠ اننا نظهر بعد زوال مرحلة الاستعمار واننا بفلسفتنا

<sup>(</sup>١) أرجو الايتسرع القاريء فيظن اننا ندعو الى شيوعية روسية أو صينية.. اوالى رأسمالية يابنية فان ما ندعو اليه هو ثورة اسلامية عربية . ووجه الشبه بين الثورة التي ندعو لها ٠٠ وبين التجربة اليابانية او الروسية او الصينية ، هو الاعتماد على النفس ، والتمسك بالعقيدة القومية وقطع الصلة الروحية بالحضارات المعادية .

وبتفكيرنا وتكويننا كمسلمين لا نستطيع ممارسة الاستعماد .

ومن هنا فلا سبيل أمامنا لكى نصل الى الصناعة الا بقروشنا وذلك يفرض علينا عبئاً مضاعفاً ، فقروشنا قليلة ، والصناعة تزداد كل يوم تعقيداً وترتفع تحاليفها والسباق يتحول الى سباق موت أو حياة . . كل هذا يفرض علينا أن نستثمر كل مليم نحصل عليه من انتاجنا المتواضع . . يعني بكل صراحة . . جوع وحرمان وعمل شاق مرهق يعتصر عدة اجيال وكل حديث آخر هو مخادعة وتغرير بالنفس .

فكيف تساق الشعوب الى عبور هذا الصراط ?

الجواب: بان نقطع صلاتنا الفكرية والروحية بالمتفوقين . . بات نرضع كراهيتهم ونتغذى بغضهم ونشب على احتقارهم والترصد لهم وتوقع غدرهم .

أن يوقن كل طفل بأنه يعمل وخلف اذنه مدفع الحضارة المتفوفة وأن عليه أن يستغل كل ثانية في اعداد مدفعه، وأنه اذا تهاون لحظة واحدة مات وفنيت امته . . عندئذ يصبح الانتاج هو قضية الوجود القومي ويصبح التهاون فيه ، خيانة وطنية وعمالة . . النح .

ونحن لا نستطيع أن نكره دون أن نحب .. ولا يمكن اجراء السباق إلا بين متسابقين متايزين ، منفصلين كل منهم حريص على قهر منافسيه والفوز وحده . ومن هنا كان من الضروري أن يكون للشعوب في مرحلة التضحية والكدح هذه فلسفة قومية وعقيدة خاصة متميزة .

أما القول بان الاصرار على الشخصية القومية والعقيدة الحاصة يقيم حاجزاً بين هذه الشعوب وبين علوم العالم المتقدم فهو قول مردود . . أن هذه التكنولوجيا هي التي قهرت هذه الشعوب واذلتها ومكنت كل لئيم حقود لكي يبدي شماتته فيها . أن هذا التفوق الآلي هو الذي سمح في حالتنا نحن مثلاً . . لقيم اكثر تخلفاً وأقل سمواً . . بان تسود قيمنا اعلى وأسمى .

أن الذين يؤمنون بالحرب الابدية ضد الحضارة الغربية ويؤمنون ان هــــذه الحضارة الغربية لا يرضيها فيهم أقل من الإفناء أو الاذلال ٠٠ هؤلاء يعرفون ان عليهم استيعاب كل صغيرة وكبيرة في حضارة العدو .

أما الذين مجسون بانتائهم لهذه الحضارة الغربية وانتسابهم اليها.. فهم لا مجرصون في الحقيقة إلا على استيراد بعض منتجاتها .. وأما الذين يعدون انفسهم لحرب مصير ضدها ويؤمنون انهم ورثتها فهم مجبرون على الغوص في اعماقها لتامس اسرار قوتها ونقط ضعفها .

واعداء تقدمنا هم الذين مجرصون على تجريدنا من الفكر القومي المتميز .. من العقيدة الحاصة بنا .. ويروجون لفكرة « وحدة الحضارة » بمعنى اننا لا نستطيع ان ننتقي .. بل يجب ان نأخذ الحضارة الغربية جملة : التكنولوجيا.. مع الدين .. الصناعة مع الفلسفة مع الفن مع الأدب .

« وتوينبي » يسخر من محاولات العثمانيين نقل التكتيك العسكري والاسلحة الغربية وحدها . ويضرب المثل على الاقتباس الناجح بمحمد علي واتاتورك . . لانهما نقلا التقدم جملة .

ولكن « توينبي » نفسه يفند هذه النظرية ويعترف بوجهة نظرنا عند ما يتحدث عن التجربة الشيوعية . .

يقول توينبي :

« ان دعوى لينين باصالة فكرته . تستند إلى انه ابتكر من جديد هذه الاداة السياسية الرهيبة لمنفعته . والى انه كان أول من طبقها لحدمة هدف خاص وهو : 

مكين المجتمع الروسي — وهو مجتمع غير غربي — من الاحتفاظ بذاتيته في مواجهة الغرب الحديث . ويتم ذلك باتقان آخر ما ابتكرته التكنولوجيا الغربية مع اجتناب — في نفس الوقت — ايدلوجية الغرب التقليدية الشائعة .

ان هذا هو بالضبط ما يجب ان تتبعه كل امـة راغبة في تحقيق التفوق المادي والاحتفاظ بذاتها وكيانها وحضارتها وشخصيتها

واننا نوى أنه بغير « الشيوعية الروسية » (١) أي فلسفة رفض الايدلوجيـــة الغربية ، لم تكن روسيا مهددة ــ فقط ــ بفقد ذاتيتها في الحضارة الغربية ، بـل

<sup>(</sup>١) الشيوعية الروسية وليست الماركسية ٠

ومن المؤكد انها كانت ستعجز تماماً عن نحقيق التفوق التكنولوجي.. كانت ستعجز عن اتقان آخر ما ابتكرته التكنولوجية الغربية .

انه عين ما تفعله الصين الآن .. فهي ترفض الايدلوجية الغربية باعتناق الشيوعية وفي نفس الوقت ترفض الايدلوجية الروسية برفض شيوعية موسكو واعتناق شيوعية ماوتسي تونغ الخاصة حيث « رياح الشرق تغلب رياح الغرب » وحيث ينقسم العالم الى بيض وملونين .. والى فلاحين طبين يسكنون العالم الثالث.. وأهل مدن شريوين .. هم الحضارة البيضاء وعلى رأسهم في الشر : روسيا وامريكا .

وتنفصل الصين بروحها من خلال اثارة الحرب الفكرية ضد الغرب وضد الشرق الروسي . ولذا تمضي الصين بخطوات رائعة في انقان آخر ما ابتكرته التكنولوجيا الغربية والروسية ، محتفظة بتميزها في مواجهة محاولات الامتصاص وبغير ذلك ماكان بوسع الصين أن تحتفظ بذاتها ولا ان تحقق التقدم التكنولوجي .

ان حملة تدمير فينوس والموسيقى الكلاسيك الغربية والروسية ايضاً ٠٠ لا يقوم بها مجانين أو بلهاء ، لا يفهمون القيم الجمالية في هذه الروائع ٠٠ فالذين يصنعون القنبلة الذرية والهيدروجينية لا ينقصهم العلم مجقائق الأمور ولكن لا بد من قطع كل صلة استخذاء وضعف أمام الحضارات المعادية ٠٠ فلو لقنوا الشباب الصيني ان الموسيقى الكلاسيك هي قمة الفن الموسيقي وذروة التمدين ٠٠ وان فينوس التي نحتت قبل ميلاد المسيح هي ذروة الجمال ومقاييسه حتى اليوم ٠٠ مشل هذه التربية لا يمكن ان تشحذ همة الشباب الصيني لصنع صاروخ يضرب امريكا ٠

ولو عاموا الشباب الصيني . . ان الاشتراكية العلمية واحدة . وان الاتحاد السوفييني هو قائد معسكر الشعوب . . وحزبه الشيوعي بالحتمية هو رائد الشيوعية والاخ الاكبر بين الشيوعيين لما أمكن ان يصنع الصنيون الصاروخ الذي يصل إلى الاتحاد السوفييني . . ولا أمكنهم أن يجعلوا انجاز المستحيل واجبا يومياً . . فلماذا يسهرون الليل والنهار لصنع القنبلة الهيدروجينية ما دام الأخ الأكبر شقيقهم في العقيدة يمتلكها في موسكو! .

... \

كان لا بد من قطع كل صلة روحية بالعالم الخارجي حتى يمكن للصين ان تصل خلال سنوات التحدي الحاسمة الى كل ما وصل اليه خصومها في العلم والصناعة . قاماً كما فعلت روسيا. تستطيع البرافدا ان تسخر كما تشاء من حماقة الصينين وتشنجهم ، ناسية قوائم الحرمان التي كان يصدرها ستالين .. والتي شملت كل شوامخ الفكر الغربي : ارسطو .. افلاطون .. شكسبير .. برناردشو .. ودعنا من نيتشه وكافكا وسارتر وبيكاسو .. فقد كان ذكر اسم أحدهم يكلف الذاكر عنقه .. بل هناك نص معروف ومشهور للينين « حذر فيه من استاع الشباب للموسيقي الكلاسيك .. لأنها تؤدي — حسب قوله — الى ضعف الثورية ..

يقول الروس – اليوم – تغريراً بالشعوب النامية انها كانت تشنجات ستالينية.. وأنهم تخلصوا منها .. والآن يرقصون التشاتشا في روسيا .. ويمثلون شكسبير ويطبعون كافكا ، ويتذوقون بيتهرفن .. بل حتى الخنافس .. ونحن نطمئنهم ان كل ذلك ستفعله الصين ، فقط عند ما تزول أسباب التشنج .. عند ما تأمن على وجودها واستقلالها .. عند ما تمتلك صواريخ ذات رؤوس ذرية .. عند ما تسترد الأرض التي اغتصبتها روسيا والدول الغربية . عندئذ سيصبح من حقها أن « تتعقل » وترقص على موسيقى الخنافس وتتذوق اطعمة وفكر وانحلال المترفين الأغنياء .. أما قبل ذلك فلا .

ونفس الشيء فعلته اليابان . . فترة عبادة الامبراطور والانتحار بالهاراكيري وعبادة الاسلاف والاحتفاظ بسيف العائلة ومقعد خاص لا يجلس عليه أحد لاحتال مرور الامبراطور يوماً فيجلس عليه . . فترة الكومونو والقبقاب الحشبي وانحناء الزوجة على حذاء الزوج وتشغيل الأولاد الى حد الموت واعتصار كل قطرة عرق ودم لبناء الصناعة . . في ظل الايمان ببلاد الشمس المشرقة والتقزز من بشرة الرجل الأبيض . . وقتها كان ابناء العائلات اليابانية العريقة يستخدمون نفوذ عائلاتهم لكي يقع عليهم الاختيار في فرق الطوربيد البشري ، حيث الموت محقق ولكن في سبيل بحد اليابان .

فلما وصلت اليابان وروسيا إلى مستوى الكبار، سمحت روسياكما قلنا بشكسبير

وكافكا ولبست اليابان البنطاون . . وظهر فيها جيمس دين . . صحيح انه باعتناق اليابان وروسيا للروح الامريكية انتهى خطرها على هذه الحضارة واصبحا جزءاً من الحضارة الغربية . . لكن ما كان لهما ان يستمتعا بترف هذه الحضارة قبل ان يؤهلا مجتمعها له . . قبل أن ينتجا انتاج الكبار . . أما الظن بأنه بوسعنا ان نعيش عيشة الاغنياء من خلال استيراد بضائعهم . . فهو وهم كبير .

من أراد ان يدخل السباق الرهيب .. فلا بد ان يعزل نفسه ايدلوجياً .. وأن ينفتح بكل ما يستطيع من قوة على التكنولوجيا ، وينغلق بكل ما يطيق عن التأثيرات الفكرية والروحية . ان أكبر جريمة ترتكبها الطبقة الحاكمة في امة ناهضة هو ارتباطها فكرياً وروحياً بالحضارة المتقدمة .. لأنها بالعيش في مستوى هذه الحضارة ترتبط بها وتتحول إلى اداة استغلال لمجتمعها .. همها هو اعتصار الجماهير لتدفع ثمن الترف .. ثمن الهجرة إلى عصر غير عصرها . والى حضارة لم تساهم فيها .. وبذلك تنفصل تماماً عن مجتمعها .. ولا يصبح هذا المستوى المرتفع الذي تعيش فيه تقدماً . . فإن ركوب السيارة المستوردة ليس تقدماً للمجتمع الذي يستوردها . . انا التقدم هو صنع دراجة !

واوضح مثال على ذلك هو تركيا . . الكهالية . . فقد اعتنقت تركيا اتانورك ، الايدلوجية الغربية ولبس الاتراك القبعة وكنبوا من الشهال لليمين بل وبالحروف اللاتينية . . وتزوجوا على طريقة الاوروبيين . . وحتى القرآن قرأوه باللاتينية . . وقالوا نحن جزء من اوروبا كما قالها قبلهم اساعيل باشا بستين عاماً . . فماذا حقق الاتراك ? لم محققوا ولا واحداً في المليون بما حققه الروس الذين جاوروهم لا في الأرض وحدها بل وفي تاريخ الثورة ، ولا حققوا واحداً في المليون من التقدم التكنولوجي الذي حققته الصين، ولم يقتبسوا واحداً في المليون بما اقتبسته روسيا أو تقتبسه الصين من التكنولوجي الذي حققتا تقدم الغربية . . والسبب هو أن روسيا والصين رفضنا ايدلوجية الغرب ومن ثم حققتا تقدم الغرب المادي كله . .

والماركسيون الجدد في بلادنا وغيرها. الذين يصرون على علمية الاشتراكية ، وان العلمية هي السوفيتية ، لم محققواولن مجققواواحداً في المليون بما حققته الصين في ميدان

الاقتباس من التكنولوجيا السوفيتية ٠٠ ذلك لأن الصين ترفض الذوبان في الحضارة السوفتية ، ترفض الاندماج في الايدلوجية السوفيية .

ان رفض ايدلوجية العدو هو أول الطريق لاتقان تكنولوجيته .. لأن هـذا الرفض يضعك على قدم المساواة النفسية معه .. على الأقل فالواقع انه يخلق اعتزازأ وسمواً ، ومن خلال هذه النظرة المتعالية يمكن أن يلهب حماسة الجماهير واقناعها بالقدرة على أن تنجز ما انجزه خصمها بالاصرار على التفوق عليه ..

ما نويد أن نصل اليه هو أن نقطة البدء لأية أمة جادة في تحقيق ثورتها الصناعة هو البدء بتحرير روحها . وفي حالتنا ، نحن الأمة العربية ، نستطيع القول أنه لا يمكن أن تتحقق ثورة صناعة في ظل نظام يرتبط روحياً بالغرب أو بالشيوعية سواء السوفيتية أو الصنية . . لأن مثل هذه التبعية تشل قدرة الأمة على انجاز المستحيل (١١) والثورة الصناعية في ظروفنا الحالية ليست أقل من المستحيل .

وإذا تأملنا موقفنا نجد اننا نواجه لحظة مصيرية قاسية هي مـــا تواجهه شعوب العالم الثالث بصفة عامة ولكنها في حالتنا نحن الشعوب الاسلامية تتضاعف قسوتها.. فإن حضارتنا الاسلامية بما فيها من قوميات وأمم تتعرض لهجوم . أو إن شئت لحملة صليبية يرى البعض انها الاخيرة .. يعود بها الاسلام غريباً كما بدأ .. وأما نصر لا خوف بعده حتى تتخذ الأرض زينتها .

ان التفوق المادي الساحق الذي اشرنا اليهقد وضع في يد الحضارة المسيحية من السلاح ما يكنها من محاولة تحقيق حلمها الذي لازمها طوال وجودها .. إلا وهو اخضاع العالم الإسلامي وإبادة الاسلام .

ان الأهداف التي حركت الحرب الصليبية ٠٠ ثم حركت الغزو الاستعماري في القرن السادس عشر ، والتي كان هدفها العالم الاسلامي والعربي منـه بالذات ٠٠ هذه العوامل قد تضاعفت .

<sup>(</sup>١) وقديمًا قيل لعنتره العبسي : كر يا عنتر ·· قال : العبد لا يحسن الكر والفر والها يحسن الحلب والصر ·· فقال ابوه الحكيم : كر وانت حر .

ان العالم الاسلامي الذي رزح طوال القرون الماضية تحت نير القهر الاستعهاري واحاط به القيد أو الطوق الاستعماري بفكيه : الكنيسة الغربية بانشقاقاتها بمثلة في الاستعمار الغربي . . والكنيسة الشرقية متمثلة في زحف روسيا القيصرية . . قد عاد اليوم يواجه تطويقاً جديداً بين المعسكر الغربي . . والمعسكر الشيوعي . . والتحرر الشكلي الذي احرزته معظم الدول الاسلامية ١٠ بات مهدداً بخطر أكيد . خطر مجمل هذه المرة عوامل الافناء الشامل .

يلخص توينبي هذا الوضع بقوله :

« ان طالع العالم الاسلامي في المستقبل القريب . . متوقف ــ على أي حال ــ على نتيجة اختبار القوة بين العالمين الغربي والروسي ، اللذين يطوقان العالم الاسلامي فيا بينهما .

و ولقد تعاظمت أهمية العالم الاسلامي (٢) في نظر هذين المتحاربين منذ اختراع محرك الوقود الداخلي . فللعالم الاسلامي أهميته القصوى ، كمصدر للسلع الأساسية وكمعبر للمواصلات الرئيسية . ويضم العالم الاسلامي ثلاثة مواطن من الحضارات الاربع الرئيسية في العالم القديم . والثروة الزراعية التي انتزعتها فيا مضى هذه الجمعات ـ التي بادت اليوم ـ من وديان النيل الأدنى، ودجلة والفرات، والسند . للك الوديان التي استعصت في ماضي أيامها على الاستغلال . . هذه الثروة قد زادت في مصر والبنجاب .

واستعيدت جزئياً في العراق. وتم ذلك بفضل تطبيق الطرائق الغربية الحديثة في ضبط المياه على ان أهم اضافة لموارد العالم الاسلامي ، الاقتصادية ، جاءت نتيجة اكتشاف والانتفاع بمستودعات الزيت الكامنة في بطن أرض، لم تكن لها في

<sup>(</sup>١) ولو ان بقايا الاستمهار ما زالت فوق ارض المسلمين اساسا

 <sup>(</sup>٢) ولكنها للاسف لم تتعاظم في نظر المسلمين ذاتهم ٠٠ فيا زلنا نفتش عن اي وحدة ..
 الا وحدة المسلمين

بوم من الأيام ، قيمة زراعية ذات شأن . . وقد أسفرت النتائج التي تلت التدافع نحو الزيت . . عن وضع سياسي متوتر طالما كان نضيب روسيا من تلك الغنيمة في القوقاز وأنصبة الدول الغربية الكبرى في ايران والبلاد العربية (١١) في نطاق سلسلة متصلة الحلقات .

ولقد زاد من حدة هذا التوتر تجدد اهمية العالم الاسلامي ، كنقطة التقاء الهواصلات العالمية .. فإن أقصر الطرق بين روسيا والعالم الغربي على طرفي المحيط الاطلسي – من ناحية – والهند وجنوب شرق آسيا واليابان من الناحية الاخرى . . ان أقصر هذه الطرق يخترق ارضا ومياها واجواء اسلامية .. وما برح الاتحاد السوفيتي والغرب على خارطة المواصلات ، وخارطة الزيت يقفان موقف الحطر متجاورين وجهاً لوجه ٢ .

وهذه العوامل ذاتها يذكرها « وليم بولك » في كتابــــه « الولايات المتحدة والعالم العربي » في فصل مصالح الولايات المتحدة في الوطن العربي (٣) .

ويقول انطوني ناتنج في كتاب العرب (٤): « منذ ان جمع » محمد (صلى الله عليه وسلم ) أنصاره الاولين في مطلع القرن السابع وبـــدأ أول خطوات الانتشار العربي ، أصبح على العالم الغربي أن مجسب حساب الاسلام كقوة دائمــة وصلبة تواجه عبر البحر الأبيض . . أن قوى الغرب المسيحية كانت تواجه العالم العربي على مدى ١٣٠٠ سنة في نهضته وانهياره . »

ويقول كتاب « ٠٠٠ Whither Islam » ( ٥ ) » : وحدة الحضارة الاسلامية جعلت العالم الاسلامي كتلة سياسية خطيرة محيط باوروبا إحاطة محكمة تعزلها عن العالم ويقول : « إن الحركات الاسلامية تتطور بسرعة مذهلة تدءو إلى الدهشة . . فهي تنفجر انفجاراً مفاجئاً قبل أن يتبين المراقبون من إماراتها ما يدعوهم إلى الاسترابة في أمرها . . فالحركات الاسلامية لا ينقصها إلا وجود الزعامـــة . . لا ينقصها إلا ظهور صلاح الدين » .

<sup>(</sup>١) تأمل ان المنابع الرئيسية للبترول في العالم القديم كلها تقع في بلاد المسلمين .

وجاك بولان يفسر فهم مواطنيه للقومية العربية فيقول: « منذ الحرب العالمية الثانية تمدن البولشفيكي ، فلم نعد نرمز اليه بصورة الرجل الذي يمسك سكيناً بين أسنانه « وبالنسبة لكثير من الاوروبيين تستخدم هيذه الصورة في الوقت الحاضر للاشارة إلى القومية العربية والجميع يهتمون بهذا الحديث الذي يعتبرونه جديداً . . وإذا والكثير يتساءل عن محتواه ، يفسره البعض بالتعصب الاسلامي فحسب . . وإذا صدقنا ذلك فإن دراستنا للتضاد التقليدي بين الاسلام والمسيحية وحده . . يمكن أن تنير لنا المشكلة . . (٢) »

إن عدم إدراكنا لاهميتنا ، لا يعني اننا نفقد هذه الاهمية عند اللص المتربص ورفضنا الاعتراف بوحدتنا الاسلامية .. وحدة مصيرية على الأقل ، لا يقلل من إدراك العدو لهذه الوحدة .. وتربصه بكل محاولة للوعي بهذه الوحدة ومحاولة الانتفاع بها في مواجهة اطهاع المتربصين ..

إن هذه الاهمية الاقتصادية والمواصلاتية بقدر ما تشكل مطمعاً فينا فهي أيضاً تتسح للقادرين فرصة الاجابة على السؤال .. من الذي يرث حضارة الغرب . أو هي على الأقل تتسح لنا فرصة الافلات من قبضة الغرب لأنها تجعلنا قلب العالم . فيمكن أن نستفيد من هذه المواجهة بين التكتلات العالمية ولو إلى حين .. وبشرط أن يكون ذلك لبناء حضارتنا وتدعيم قوتنا لنكون جديرين بتلك البقعة التي اختصنا الله مها على هذا الكوك ك. .

ولكننا نخسركل شيء ونتحول إلىجسروبمرلنفائات السادة الأقوياء وضرعاً مجلب لهم البترول ، لو حاولنا الاندماج في أحد المعسكرين اقتصادياً أو سياسياً . . وقبل ذلك كله ، بل وأخطر من ذلك كله : الاندماج الفكري والروحي .

وبالنسبة للعالم الإسلامي . فنحن مسئولون هنا عن الوطن العربي . وطريق الحلاص أمام الوطن العربي هو بناء الصناعة . الأمر الذي يحتاج كما قلنا إلى الانفصال الروحي عن الحضارات المتنافسة : الغربية . والروسية . والصينية . والتسلح بايدلوجية خاصة بعقيدة تلهب حماسة الجماهير وتقودهم عبرطريق العرق والدمعو الدم . هـذه العقيدة يجب أن تكون قومية بقدر ما هي عالمية يجب أن تتميز بخاصية

معينة فهي عقيدتنا ولكنها في نفس الوقت رسالتنا إلى الامم الاخرى . . هي سبيلنا لكسب قلوب الأمم وأحاطتنا بعطفها . . ومن ثم نخلق الإطار الذي يحس تجربتنا ويكفل المناخ اللازم لنموها واشتداد ساعدها . . هكذا كانت الشيوعية لروسيا . . هي ايدلوجيتها الحاصة ، هي حائطها الصيني ضد فلسفات وايدلوجيات العالم كله ، هي غذاؤها الروحي في معركة البناء القومي . . ولكنها في نفس الوقت رسالة روسيا لكل الامم والشعوب . . وبهذه الازدواجية استطاعت القومية الروسية أن تحيط نفسها بدائرة من العاطفين . . كانت العامل الحاسم في بقاء الاتحاد السوفييتي وانتصاره . . فهذه الاسطورة : جنة العال والفلاحين ووطن الاشتراكية جعلت شيوعياً يوغوسلافياً مثل جيلاس يقبل الأرض الروسية عند وصوله اليها لأول مرة وجعلت الشيوعيين الفرنسيين يكتبون على الجدران في ظل الاحتلال النازي «هتار وجعلت الشيوعيين الفرنسيين يكتبون على الجدران في ظل الاحتلال النازي «هتار بدأ وستالين ينهي . . » ولم يكن ستالين قد قرر بعد أن يبدأ الحرب . . وكان

وجعلت رجلًا صالحاً « كخالد محمد خالد » ينعي ستالين بكلمة أبي بكر في سيد البشر « طبت حياً وميتاً يارفيق »!! وبنفس القوة كانت عاملًا في إذكاء غرور الروسي وحماسته فهو لم يكن يجوع ويضحي بالمتع الجسدية والفكرية والسياسية في سبيل بناء الصناعة الروسية ومجد روسيا ٠٠ بل في سبيل تحرير كل الجنس الحي ٠٠ في سبيل « آخر الحروب » في « سبيل سلم دائم واشتراكية » ٠٠ من أجل عالم بلا حدود ولا متاعب ١٠ الخ ٠٠ وهل تعيش الشعوب إلا بالاحلام!

والصيني يلهب حماسته اليوم بنفس الشيء .. انه مجور شعوب العــــالم الثالث كلها .. لا الصين وحدها .. التي بتحريرها وحدها يتحرر واحد من كل أربعة من البشر .. أنهم لا مجررون البشر من الاستعار وحــــده .. بل ومخلصون الدين الشيوعي من هرطقة وتجديف السوفيت البيض الاغنياء الشريوين ..

ونحن العرب .. لا بد لنا من ايدلوجية تنبع من روحنا .. وتكون رسالتنا للبشرية .. وشفيعنا لشعوب العالم الثالت بالذات ..

ومهها تلفتنا لا نجد إلا الاسلام ..

لقد ناقشنا في كتاب: « الماركسية والغزو الفكري » امكانية أن تكون عقيدتنا هي الاشتراكية ورأينا سخافة هذا التفكير . . فالاشتراكية نظام اقتصادي يتعدل ويتبدل من واقـع الاحتياجات والامكانيات . . واعظم المتفائلين واسوأ المتشائين لا يتوقع للنظام الاشتراكي عمراً اكثر من خمسين عاماً .

وما من أمة قد بنت نفسها بايدلوجية نظام اقتصادي . . حتى روسيا - كما قلنا - كان الأمر قد تخطى بكثير قضية الملكية العامة أو الخاصة . . تحولت الاشتراكية إلى دين روسي . . هو البلشفية ويصعب جداً أن نطابقها على الاشتراكية التي تخيلها ماركس .

اثبتنا في « الماركسية والغزو الفكري » إن الاشتراكية جزئية في حضارتنا وقلنا إن اسلامنا أكبر من الاشتراكية .. واننا إذ نجعل الاشتراكية هي كل رسالتنا .. نفقد دورنا في شعوب العالم الثالث .. فالاشتراكية ليست بضاعتنا ، فإما التزام بنظرية وحدة الاشتراكية العلمية وهنا بصبح الأصل اما روسيا أو الصين .. أو الأخذ بنظرية الطريق الحاص ومن ثم يصبح من حق كل بلد في العالم الثالث ان يكتشف طريقه الحاص .. فهل نحن « توكيل » اشتراكية ؟!

نحن بجاجة إلى عقيدة أكبر من الاشتراكية . . ان كنا جادين في بناء الاشتراكية . . ان كنا جادين في بناء الاشتراكية . . ونحن إذ ندعو إلى الاسلام . . نوى انه العقيدة الوحيدة القادرة على تحقيق الثورة العربية وتحرير شعوب العالم الثالث حيث يشكل المسلمون اكبر قوة متحانسة .

وفي هذه الدراسة نناقش « القومية » كعقيدة بعــــد ان ناقشنا الماركسية في كتابنا « الماركسية والغزو الفكري » . . انبرى هل تقدر القومية على تخليصنا من المحنة المصدية التي تواجهها .

والقومية التي نناقشها هنا هي هذه القومية اللااسلامية التي طرحتها بعض الحركات واستطاعت ان تخلق – لفترة من الوقت – املا مفتعلا ووهماً بامكانية أن تلعب هذه « القومية » دور الدافع الروحي الذي مجقق وحدة وقوة العرب . . بل شاع في السنوات الأخيرة تعبير العقيدة والعقائدي عن القومية هذه . . والقومي المنتسب

لها .. حتى رفعوها لمرتبة الدين !.

فنحن لا نعارض « القرمية » بل هذا اللون من القومية ...

ولا شك ان ما نحتاجه اليوم هو الدراسة .. فقد اعترف رسميا بفشل الدعـوة القومية اللادينية في تحقيق الوحدة باعلان الامين العام لاكبر تنظيم سياسي في الوطن العربي « ان الوحدة لن يراها هذا الجيل » . . وأيضا بتـآمر آخر تنظيمات القومين على دولة الوحدة الكبرى .

بذلك يكون شعار الوحدة على يد الحركات القومية اللادينية على الطراز الغربي قد سقط ، وأصبح لزاما على أنصار العروبة ان يعيدوا فحص ترسانة الوحدة ، ليستبعدوا ما فسد من اسلحتها وما ثلم . . وليفتشوا عن الحل الثوري السلم (١١) و ونقطة التركيز في هذا البحث هي اثبات .

كذلك كان التأكيد على القومية العربية في الجزائر وتونسومراكش ضرورياً ... لمقاومة المشروعات الفرنسة ..

ولكن طريقة عرض الشعار يجب أن تتغير بعد زوال القهر القومي الموجه ضد القومية الكبرى . . فما المصلحة الآن في إثارة النعرة القومية اللادينية التي لم تثمر إلا الشقاق ?

<sup>(</sup>١) ولعلى اضيف الى ادلة فشل هذه القومية المصير الذي آلت اليه حركة القوميين العرب بتحولها الى جهاز علني للماركسيين يردد افكارهم ويقتبس منطقهم بل ترديه في هاويةالاقليمية. فجريدتهم في لبنان تزعم ان مواطنا في «صور» تحسر على ايام الفينيقيين وهو افتراء لا وجود له الا في نخيلة المحرر الفينيفي .. وهذه الصحيفة تفتح صفحاتها لمراسل مجلة «حوار» التي اعلنت المصادر الامريكية تبعيتها للمخابرات الامريكية، هذا المراسل المعروف بنزعته الاقليمية والعنصرية المعادية للعروبة والاسلام ، ولا يحكن ان يسلك في عداد القوميين وفقا لشعارات الحركيين الذين تنكروا هم لها ، ان هذا المصير الذي انحدرت اليه جماعة كانت تضم خيرة الشباب ، وبدأت على اساس قومي بحت ، بل كانت تستبعد الاشتراكية من شعاراتها حرصا على الهدف القومي ، استطاعت حفئة من المارقين ان تنزلق بها الى مستنقع الماركسية والاقليمية ، لدليل على افلاس الفكر القومي اللااسلامي وعجزه عن الاستمرار ، تماما كافلس الفكر الديني غير الثوري ، وقاد خيرة الشباب الى مستنقع الرجعية والضياع ،

وإذا كان الإسلام هو الرباط الوثيق الذي يربط بين العرب والبربر والأكراد والشركس والتركمان والنوبيين والزنج .. فلماذا نستبعده ونرفع علم القوميات ، إلا إذا كان الهدف هو إثارة الحرب القومية ?!

وإذا كان الاسلام هو شفيعنا إلى شعوب آسيا وافريقيا . . وهو الخطر الذي ترتعد منه اسرائيل والاستعمار في افريقيا . . لأنهم يعرفون جيداً إن مصير المعركة في افريقيا يتحدد في أحد الاحتالين :

- اسلام القارة ومن ثم ارتباطها بالعرب .
- أو مسيحيتها فترتبط بالغرب الاستعماري خالق اسرائيل وحاميها ، ومن ثم تتحول اسفيناً في ظهر العرب . . لأن عملية التنصير تقوم بها كنائس الغرب الاستعماري الموالية لاسرائيل .

ومن العجيب إن كل هذا الهجوم الشرس على الاسلام في افريقيا وكل هـذه المؤامرات التي تحاك ضد الدول الاسلامية في افريقيا وكل هذه الصيحات الهيستيربة تنطلق من كل اجهزة الاعلام الغربيه بـــلا تميز . . تخوف كامها من خطر انتشار الاسلام في افريقيا . . من العجيب إن كل هذا النذر لا توقظنا ولا تنبهنا .

انأتي نحن ونتخلى عن الاسلام بكل بساطة ? .. ما الذي عندنا لنقدمـــه لافريقيا ؟ القومية العربية اللااسلامية ? .. وماذا تساوي هذه للافريقي السنغالي أو الغيني ? !

الاسلام هو «هوية » العرب في افريقيا .. هو رسالة امتنا العربية .. هوالعروة الوثقى التي توبط بين العرب والافريقيين .. هو التحرر الحقيقي لافريقيا .. هو تخلصها الابدي من الاستعمار ونفوذه .. هو الضانة بانها لن تخرج من عزلتها عن العرب خلف سور الاستعمار الغربي ، إلى عزلة جديدة خلف السور الشيوعي .. ولا إن لنا مصلحة مباشرة في خروج افريقيا من دوائر النفوذ الغربي والشيوعي .. ولا سبيل لذلك إلا خلال إسلامها .

الاسلام هو الروح الدافعة التي ستقود الافريقيين الى عــــالم الحرية والمساواة والاخاء . . لانه الدين الذي اعلن وثيقة حقوق الانسان منذ ١٤ قرنا «كلكم لآدم

وآدم من تراب . . لا فضل لعربي على عجمي . . ولا لابن البيضاء على ابن السوداء » أو كما قال رسول سعد بن ابي وقاص لرستم قائد الفرس : « ان الله قد أرسلنا لاخراج العباد من عبادة العباد الى عبادة الله تعالى . . فالناس بنو آدم وحـــواء . . اخوة لأب وأم » .

كذلك يرى هذا البحث ان الحركات القومية العلمانية .. اي التي استبعدت الدين الما قامت في البدء على عناصر مريبة دربت واعدت في مدارس التبشير .. وبيوت القناصل . واقلام المخابرات الاستعمارية ورسمت اهدافها ومبادئها على اساس تحطيم الرابطة الاسلامية تمهيداً للاستيلاء على الدول العربية . . ثم ورث هذه المفاهيم بعض ذوي النوايا الطيبة الذين ظنوا ان عليهم كسب رضاء العالم المتمدين ، أي أوروبا الصليبية التي تبغض الاسلام وكل ما يمت للاسلام بصلة . وصدقوا ان الاستعمار في بلادهم لحماية الأقليات . . فاصيبوا مجساسية مرضية ، ( من المرض لا الرضا ) ازاء قضية الأقليات هذه . . فسقطوا في اللاطائفية السوقية التي يتحدث عنها عمار اوزيجان (۱) كسب رضاء الغرب والظهور بمظهر حسن . . وللقضاء على حجته في حماية الاقليات . . وهكذا خلعوا الاسلام لكسب وده / فلم مجققوا هدفاً ولا أحرزوا نصراً . .

أصبحت دعوة القومية العربية اللادينية .. يحمل لواءها فريقان : فريق لا هدف له إلا عداوة الإسلام .. وهو في وجه الإسلام يرفع شعار العروبية .. فإن أمن خطر الإسلام كشف عن حقيقته وأعلن في مواجهة العروبة شتى ضروب الاقليمية من اشورية الى فرعونية إلى فينيفية .. النح .

وفريق حسن النية . . يريد أن يلحق بالغرب المتقدم بنقل كل ما قاله . . منهم من أعتنق نظريات الألمان ، ومنهم من أختار الماركسية بعد هزيمة النازية . . ومن ثم فإن البحث لم يركز في هذا الجزء على تاريخ الأحزاب والحركات القومية المعاصرة . . ولم ينقب في الصفحات المشبوهة والرئاسات المريبة والاتصالات الحفية

<sup>(</sup>١) ثائر وكاتب ووزير جزائري سابق ٠٠ مؤلف كتاب « الجهاد الافضل α ٠

والمعروفة . وكم فيها من ايللي كوهين (١) .. كوهين الأسم وكوهين الفعل .

لم أتناول هذه الجوانب . فاني أرى هذه الحركات في حد ذاتها أهون من أن نشغل بالنابها ، فهي اما تآكلت فعلًا . أو في طريقها للتآكل . . حسبها عاراً . انها لا تجرؤ على إعلان زعامتها . وكفى بها ذلاً ان تكون أول حركة في التاريخ بعد الماسونية ، تخفى أسم قائدها أو تعزله وتتنكر له وهو حى ! .

إن خطورة هذه الحركات ستتضع لنا من خلال مناقشة جذورها التاريخية . . أي مناقشة تطور فكرة القومية اللادينية والتعرف على منبتها حتى نصل إلى هذه الحركات المعاصرة .

ونرجو أن نثبت للقارىء في هذه الدراسة ما تبيناه نحن .. أن هذه الحركات ليست إلا وجهاً جديداً يتخفى خلفه عدونا الأبدي .. أما هي في حدذاتها فلي شيء .. أنها تتقمم أفكارها من النازية والماركسية .. لم تضف مفهوماً واحداً إلى المفاهيم العربية أو العالمية .. يكاد ينحصر نشاطها في الهلال الخصيب .. لم تستطع قط أن تعبر صحراء سيناء . نحن لن نشغل بالنا طويلا بها .. حسبنا أن نكشف الأصل ، فتتضح حقيقة الظل .

وسنثبت هنا إنه إذا ما حذف الإسلام من القومية العربية فلا بد أن يقع الفاعل في تفسير ماركسي للقومية . . أو نازي .

وعبثاً مجاولون تعريف القومية العربية استناداً لنظريات اوروبا .. فقوميتنا نسيج وحده لحمته الاسلام وسداه العروبة وأي محاولة لفصلها لن تعطيك ثوباً .. بل خيوطاً قد تنجح في شنق نفسك بها .

ثم أية حركة بعث تلك التي يجعلون بدايتها زحفاً يقوده ضابط المخابرات البريطاني لورنس . وثورة قامت على أثر خطابات متبادلة بين أمير والسلطات البريطانية ، حاملها بهائي ايراني جاسوس بريطاني ! .

<sup>(</sup>١) جاسوس صهيوني تسلل الى حزب البعث في سوريا مدعياً المقائدية واستطاع ان يصل الى منصب قيادي وكان مرشحاً – كما قيل – للوزارة .

أي رواد «عظام» على الطريق: مكهاهون .. كتشنر .. لورنس .. عازوري .. حتى نصال إلى انطون .. وميشيل .. واخيراً جورج! .. تعست البداية وبئست النهاية!

وحتى نحده العلاقة السليمة بين العروبة والإسلام .. كان لابد للبحث أن يتناول بالتحليل تاريخ الدولة العثانية ٠٠ حيث كنا نص العرب خلال القرون الأربعة الأخيرة . . وحيث وصل التناقض إلى أقصاه لأول مرة في تاريخنا الإسلامي والعربي .

والدولة العثانية كانت العدو الأول لأوروبا الصليبية في نهضتها ، اصطدمت بها عند بداية توسعها .. وهددت الدولة العثانية هذا التوسعواوقفته بل وغزت اوروبا في عقر دارها وحملت راية الإسلام إلى أسوار فينا .. وارتبطت بعداوة ابدية مع مع روسيا القيصرية .. إذ كان التوسع القيصري الروسي يضطدم بها ويتم على حسابها .. ثم كانت هي الفريسة التي تقاسمتها الدول الأوروبية وتنازعتها ..

من هناكان يجب على المفكرين المسلمين والعرب أن ينظروا بعين الشك لكل ما وصلهم من تفسير أو تحليل لتاريخ الدولة العثمانية . . لأن مصادره هي العدو .. العدو الذي نجح في رسم صورة مزرية لآخر بمثلي حضارة المسلمين . صورة كانت تهدف إلى تذكية حماسة شعوبه لمواجهها ولتبرير سلوكه الاجرامي ضدها وتآمره بل تجاهره في تفتيتها وتمزيقها والتهامها عضواً عضواً وهي حية .

تناولت في هذا البحث نشوء الدولة العثانية ثم سقوطها .. وكيف تطور موقف الوطنيين العرب من الدعوة إلى الجامعة الإسلامية وإصرارهم على الجامعة العثانية ، حتى دفعهم الأتراك ، أو بعبارة أدق ، العملاء الأتراك ، دفعاً إلى الانفصال .. ثم كيف تلقفت المخابرات البريطانية والفرنسية هذا التطور وزيفت طريقه ، إلى حد تزييف ثورة .. ونسبة تاريخ الأمة العربيسة إلى ثورة المباحثي لورنس والعميل «عوده أبو تايه » .

ولقد ركز البحث على اثبات ارتباط الدعوة للتخلي عن الاسلام بالمصالح الاستعهارية ونشاط مخابواتها ..

وينظر هذا البحث إلى القومية كعلاقة نضالية أو صراع ١٠٠ فهي لا تظهر إلا في مواجهة ومن خلال الاصطدام بالوجود القومي للآخرين .. فلو فرض إن قومية واحدة قد عاشت بمعزل عن القوميات الاخرى ، لما أحست بقوميتها ولا احتاجت للتعرف على خصائصها .. والمنهج السائد عند القوميين اللااسلاميين هو التأريخ للحركة القومية خلال صراعها ضد الاسلام .. فالوحدة الإسلامية عندهم هي الرابطة الاقطاعية التي مادت مثيلتها المسيحية في اوروبا خلل القرون الوسطى .. والاسلام في حديثهم يعني الرجعية .. والعدو الذي كان على الحركة القومية إن تصرعه هو فكرة الترابط الاسلامي .

اما هذا البحث فيرى ان العدو هو الاستعبار الغربي ، وان الحركة القومية قد وعت نفسها خلال الصواع ضد هذا الاستعبار ، ومن ثم فكل ما نبت في أحضانه... فهو عدو للحركة القومية ، منفصل عنها .

لذا يدين هذا البحث ، الحركات المعادية الرابطة العثانية التي قامت في أحضان الغرب وبمساعدته ، كما يدين الشوفينية التركية التي اضطهدت العرب، وساومت الاستعمار الغربي ، وفتحت له البلاد العربية كما يدين ثورة الهاشميين التي سلمت آسيا العربية للاحتلال الغربي

وقد ركزت هذه الدراسة على الحركات القومية في آسيا العربية . . لأنه هناك قد تم تفريخ هذه القومية المريبة وما زالت تعشش هناك . اما مصر وشهال افريقيا فلهما تطورهما الحاص . . اذ استحال ـ وما زال ـ قيام حركة تدعي العروبة وتعادي او تتجافى للاسلام وان استخدمت الحركات الاقليمية في تخريب العمال العربي . . الا ان الجماهير لا تفصل بين العروبة والاسلام . . ومن ثم قد ركزنا على الحربي ، وسنفرد الجزء الثاني من هذه الدراسة لتطور الحركة القومية في الحربة والأسيوي ، وسنفرد الجزء الثاني من هذه الدراسة لتطور الحركة القومية في

ان ما تريد أن تؤكد عليه هذه الدراسة .. هو الترابط بين العروبة والاسلام وان المحاولات الفاشلة التي تدعي انها تعمل للاسلام .. ومن ثم تعادي العروبة ، هي محاولات تعادي العروبة والاسلام معاً .. وهي سرعان ما تندثر قبل ان يسمع بها أحد .

أما المحاولات المضادة في الأسلوب .. والمتفقة في الهدف وهي محاولات ضرب الاسلام برفع شعار العروبة .. فهي ما تتناوله هذه الدراسة .. وبالله التوفق ..

## الفصل الأول

## مناتسكم في الفوسية

- ٣٣ - القومية والغزو الفكري (٣)

الحقيقة الأولى في تاريخ الجنس البشري . . هي انقسام الناس إلى جماعات إلى أمم متمايزة ، تفصل بينها حواجز الدين واللغة والتكوين النفسي والثقافي : . والمصالح ومن ثم التاريخ . .

في التوراة ان ذلك قد حدث في بوج بابل عندما تبلبلت الألسن ، لأن رب التوراة خاف من وحدة الجنس البشري ، فعمل على تفريق صفوف الناس وبلبلة ألسنتهم . .

وفي ديننا ان هذا التايز كان من أهداف الحلق ..

يقول تعالى : « وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا . . » فالهدف من التايز هنا هو التعارف بعكس الهدف هناك ، وهو التفرقة والتشتت . .

وبقليل من التأمل نجد أن الجنس البشري قد حقق من التقدم بفضل تمايزه إلى المم تتبادل التجارب، من خلال تعارفها – أكثر بكثير بما حققته امة واحدة بتطورها الذاتي وأكبر ما كان مجدث لو أن سكان الكرة الأرضية كانوا يشكلون أمة واحدة . .

وهذا التايز مرتبط بالمشيئة الإلهية ، مستمر بارادتها ، إذ : « لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة » . .

ولأنه سبحانه وتعالى لا يشاء ذلك ٠٠ فقد كان علينا نحن المسلمين ان نتقبل هذه الحقيقة ، وأن لا نفكر أبدأ في : ﴿ رَبِّ وَاحَدُ مَا وَكُنِّيسَةُ وَاحَدُهُ أَنَّ مُنْ

فالرب واحد وهو الذي شاء أن تتعدد الأمم ، وتتعـــدد الأديان .. ومن ثم فعلينا أن نتقبل اختلاف الناس في المعتقدات والنظم واسلوب الحياة .. وأن نسعى إلى التعابش بين هذه الأمم المتايزة ..

ولا نستجيب لاغراء الحضاع الجنس البشري ، وادخاله عنوة في دين الله أو ملكوت السماء . . فلا إكراه في الدين ، وأنك لا تهدي من أحببت ، ولكن الله يهدي من يشاء « أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » . .

كذلك يتحتم علينا ان نرفض باصرار أي محاولة لدمجنا في متحد عالمي مجاول أن يغرر بنا بزعم وحدة الجنس البشري . . لأننا نعلم ان هذا ضد مشيئة الله . . وهو أيضاً بالتجربة تغرير بالأمم ، يهدف الى إخضاعها لمصلحة الأمة [الحبرى التي تتستر خلف دعوة الأممية والعالمية . .

وبالتجربة فان تطبيق النظريات الداعية لوحدة الكادحين لم تفض الا لزيادة حدة المواجهة بين الأمم وبالذات المعتنقة لنفس الشعار !

هذه هي الحقيقة الأولى: تمايز الجنس البشري الى أمم تعكس وجودها في حضارات متواجهة .. واستمرار هذا التايز ..

فالقوميات أو الأمم سابقة على أي تاريخ معروف لأن التاريخ هو تاريخ الأمم وصراعها حتى لو قلنا بالنظرية التي ترى في التاريخ . . صراع الطبقات لأن الطبقات لم تكن تتصارع داخلياً فحسب . .

وحتى لو قلنا أن التاريخ هو تاريخ الملوك .. فأن أبرز وأشهر أفعال الملوك.. هو ما فعلوه أو ارتكبوه مع الأمم الأخرى .. أو ما أنزلته بهم الأمم الأخرى .. فلكي يكون التاريخ هو تاريخ الأمم.. يجب أن تسبق الأمم التاريخ لأن الفاعل يجب أن يسبق في الوجود الفعل .

والأمم باقية إلى ما بعد أي تاريخ يمكن أن نحدده ولا علاقة لوجودها بالنظم. الاجتاعة .

ان حدودها تتسع وتضيق . . وأشكال تعبيرها عن داتها تتعدد وتتغير بتطوير الثقافات وتغير النظم ، وتطور وسائل التعبير المادية .

ولكنها تعبر عن نفسها في ملايين الأشكال ...

ان هذه الحقيقة رغم بديهيتها ٠٠ ورغم الأدلة العنيفة والدموية التي تؤكد صحتها ٠٠ رغم ذلك فهي لا تسهل مهمة من مجاول تعريف الأمة أو القومية ٠٠

ولست أزعم انني سأطرح تعريفًا جديداً للقومية فأنا أكره الخوص في التعريفات .

فمادا جنبنا من تعريفاتهم .. ?

أظن إن القضية أصبحت أكثر غموضاً ٠٠ والطريق أقل وضوحاً ٠٠

ولا أظن إن أحداً قد سبقني إلى تعريف القومية ٠٠ على الرغم بما يبدو في هـذه العبارة من إدعاء يثير الدهشة . .

والسبب .. ليس نقص المجتهدين والمعرفين .. فما أكثرهم للأسف ولكن السبب في اعتقادي هو إن القومية، كالحياة أو بلغة العلم الدارجة كالكهرباء يستحيل تعريفها في ذاتها ولكن يمكن الحديث وبتوسع عن خصائصها ..

نحن نحسها وندركها ونميز خصائصها ونعرف احتالانها .. وأهم من ذلك كلمه نمارسها نعيش .. ونقتل .. ونموت .. وننتحر .. ولكنها تبقى في حــد ذاتها لغز الالغاز يستحل على التعريف '' .

ما الذي يضاف إلى الحلية فيحيل الكوبون والفسفور والهيدروجين . . إلى كائن حي . . مجب ويكره . . ويشكائر ويثرثر وينافق . . ذلك هو ما نسميه سر الحياة . .

نحن نعرف الحصائص .. نعرف إن الكائن الحي هو الذي يتغذى ويتكاثر .. وأيضاً يموت .. ولكن ما هو الذي يتغذى ويتكاثر .. ?!

ما من إجابة واضحة ..

<sup>(</sup>١) حتى الآن على الأقل

كذلك يستطيع ستالين أن مجدد خمس خصائص تتميز بها الأمـة . . أو خمسة: شروط يتحتم نوافرها لكي « يرخص » للأمة بالوجود وبمارسة أعمالها ! . .

ولكن لماذا تظهر الأمة في هذا الحيز أو ذاك .. لماذا تنصهر جماعات عديدة عبر مساحات شاسعة في قومية واحدة ، بينا يبقى بداخلها نتوء قومي يستعصي على الذوبان ..

ولماذا تنهار بعض الحدود أمام زحف قومية من القوميات ، فتكتسح العروبة. شمال افريقياكله حتى تصل بموجها إلى شاطىء الأطلس ، بينا تعجز عن عبور الحليج. العربي إلى فارس .

وقبل ظهور القوميين (١) كانت القضية سهلة واضحـــة وبسيطة .. وكان الناس. يمارسون قوميتهم كما يمارسون الحياة ، ليسوا مجاجة إلى من يعرفهــــا لهم كي يعيشوا ويحيوا . .

أمة واحدة ، يضم غالبيتها العظمى دين واحد .. وتنطق بلسان واحد ويربطها: تاريخ مشترك ، وترنو إلى مستقبل واحد . . . وترنو إلى مستقبل واحد . .

ففيم التعدد والتجزئة ? ! .

بل إن هذه التجزئة التي فرضها الاستعبار لم تصل قط إلى حدود القطيعة الكاملة إلا في ظل القوميين و كفاحهم . . وعلى أيديهم عرف معنى التدخل في الشئون الداخلية والسيادة (٢) . . وحق العمل لأبناء الدول العربية . . ثم التبسط والترخيص

<sup>(</sup>١) نعني بهذا الاصطلاح الفكر القومي اللااسلامي من نجيب عازوري الى انطون سعادة الى. ميشيل عفلق فجورج حبش . . وفيلسوف القوميين المعاصر الذي جعل نفسه فوق الاحزاب ساطم. الخصري . .

<sup>(</sup> v ) حتى خالد بكداش الشيوعي الاممي يطالب في حديثه « لاخبار اليوم » بعدم تدخل. الدول المربية في شئون بعضها الداخلية .. لكي تتحقق الوحدة العربية ..

بدخول الدول العربية بدون تأشيرة (١) . .

مع أنه في ظل الاستعمار والاقطاع .. كان الشائع هو تولي ابناء بلد عربي الحكم في بلد عربي آخر . كان من الطبيعي والعادي في نفس الوقت قبل ظهور القومين .. وظهور دعوة الأمة الواحدة ذات الرسالة الحالدة .. وحتى في الفترة التي كان و جهلنا ، يدفعنا فيها إلى القول به والشعرب العربية ، وليس الشعب العربي في كذا . . أقول حتى في فترة و الجاهلية ، هذه أو بالذات فيها ، كان من العادي جداً أن يهاجر المصري إلى السعودية أو الكويت، ويهاجر العراقي إلى اليمن أوالسعودية، في مصر والسودية، في مصر والسودان في معمل والسودان أو الجزيرة (٢) كان من الطبيعي وغير المستغرب أن يولد و الحصري ، في الشام أو الجزيرة (٢) كان من الطبيعي وغير المستغرب أن يولد و الحصري ، في الشام

<sup>(</sup>١) من المضحك المبكي انه كلما اجتمع ممثلو الدول العربية وخطر لهم ان يتخذوا اجراء وحدوياً .. حفظاً لماء الوجه .. فانهم يقترحون ، واحياناً يقررون الغاء تأشيرات الدخول بين الدول العربية ، او كما يصاغ القرار عادة : « الدخول بالبطافة الشخصية » مسم ان المشكلة الحقيقية التي تمنع التزاور واختلاط رعايا الدول العربية انسا هي في تأشيرات الخروج .. لا الدخول .

<sup>(</sup>٢) خذ مثلا بعض الاسماء التي احصاها فيلبي في حكومة عبد العزيز آل سعود: عبد الله. الدملوجي (عراقي ) فؤاد حزة ( فلسطيني ) حافظ وهبي ( مصري ) يوسف ياسين(سوري) رشدي ملحس ( فلسطيني ) خالد الكركني ( ليبي ) ..

وعدد انيس صايغ مظاهر هذه اللااقليمية في فترة ما قبل كفاح الوحدويين ...

<sup>«</sup>كان ثلثا الوزراء في السنوات العشر الاولى في شرق الاردن من خارج الامارة أما رؤساء. وزاراتها فكانوا كلهم من خارجها ، من سوريا وفلسطين ، أما موظفو الحكومة فقد ظل ثلثهم. من خارج الامارة الى اكثر من عشرين سنة ..

<sup>«</sup> توفيق ابو الهدى ومظهر رسلان وسمير الرفاعي ورضا الركابي وعبد الله السواج و**فؤاد.** سليم ورشيد طليــع وابراهيم هاشم في شرق الاردىت ··

فؤاد حمَّرَة وعبد الله الدماوجي وخير الدين الزركلي وكامل قصاب ورشدي ملحس وحافظ.. وهبه ويوسف ناشين في السمودية ..

جورج انطونيوس واحمد حلمي ونبيه المظمة وعز الدين القسام وعلي منصور وابرهيم سليم. التجار ونجيب نصار وعجاج نويهض في فلسطين .. -

ويقضي طفولته في تركيا ثم يعمل في معظم الدول العربية . . في التربية والتعليم والتخطيط لتربية الأجيال الجديدة . . وأن يكون أحمد زكي الباشا المصري الملقب بشيخ العروبة « مغربي الأصل ، فلسطيني المنبت ، مصري الحياة والعمل والجهاد . . »

ولم نسمع عن الطرد الجماعي لرعايا الدول العربية من دولة عربية إلا بعد التشار كفاح القوميين ..

وإذا ما لجأنا إلى الأدبيات .. فكأني بالأمة العربية كانت انساناً سوياً يسعى على قدميه رغم ما يثقله من قيود ، وما يعترض طريقه من عقبات . . غير ان نقطة البدء انه كان يمشي حتى جاءه المناطقة ، فناقشوه في المشي . . سألوه عن المشي . ما هو ? وكيف يمشي ? ولماذا يمشي ? ومن أين تصدر الحركة ? أمن القسدمين ابتداء ? أم من الإرادة .. فهل هو يمشي لأنه إنسان ? أم هو انسان لأنه يمشي . . وكيف تأتي الارادة دون اكتال الوعي بالحركة ? أم كيف يتم المشي دون مشائين .. ومشائين حقيقين (١) ولماذا يسير بالقدم اليمنى قبل اليسرى .. وهل يعبر مذلك اخلالاً بالتحالف الأبدى بين القدمين ؟!

والأمم التي يكتب لها الحلود هي تلك التي ترفع مصالحها وقضاياها الحيوية إلى

عفيف البزري وبهيج الخطيب رفارس التوري في سورية ٥٠ وحسين افتان وجبرائيل حداد ورستم حيدر وصلاح الدين الصباغ رصبحي العمري وتحسين قدري ومحمود الهندي في العراق . (١) التعبير الشائع الآن عند الشيوعيين هو قولهم « الاشتراكية لا يبنيها الا الاشتراكيون الحقيقيون . والاشتراكي الحقيقي عندهم هو الشيوعي ٥٠ وبالدات الذي سجن في ١٥ ٩ اي كان له صبق كفاح ضد اوحدة العربية :

مرتبة البديهات التي لا تحتمل النقاش.

اما الأمم التي كتب عليها الفناء فهي تلك التي تبتلى بمن يفسد عليها أمرها باسم الحدل والبحث عن أدلة لاثبات ما تؤمن به الجماهير قبل أن يولد هو!!

كانت العروبة والاسلام والشرق مترادفات لمفهوم واحد عند الأجيال التي سبقتنا لأنهم يتكلمون العربية.. ودين الغالبية العظمى هو الاسلام. وثقافة وتاريخ الأقلية .. هما الإسلام .. ولاننا كنا نسمى في قاموس السياسة الدولية الشرق .. وتسمى قضايانا المنثالة الشرقية ..

وكان الاستعمار المنطلع إلى غزونا اسمه الغرب و «كبلنغ » يقول ﴿ وَالشُّرُق » شَرْقَ وَالغُرب غرب .. ولن يلتقيا » وكان أمين الرمجاتي يقول ﴿ أَنَا السُّرْقَ ».

ورفض العامة الجزائريون في الثلاثينات التصديق بامكانية وجود غوبي غير مملم ١٠٠ وقال مكرم عبيد ( انا مسلم وطناً ونصراني ديناً »..وقال امين نخلة المسجي الماروني « أما أن يكون فينا عربي من لحمنا ودمنا، ثم يغدو ولا يمت إلى محمد بعصية ولا إلى محمد وقومية محمد فهو ضعيف ثقيل علينا ، غريب الوجه بيننا »..

بهذه البساطة كانت القضية عند ذوي النوايا البريئة .. حتى جاء القوميون فجعاوها أعقد من ذنك الصّ . .

وإذا كان سقراط فيما يروي افلاطون ، كان يلجأ اشرح آرائه من خلال مناقشة الاخربن أو تفنيد آرائهم . . فلعلنا نلجأ إلى هذا الاسلوب .

والمشكلة الحالية التي نواجهها . . هي محاولة إدخــــال واقعنا العربي في القالب الغربي للقومية العربية . . محاولة الحركات السياسية أن تثبت شرعيتها بالحصول على مطابقة لاهدافها بموجب التعريفات والنظريات الاوربية . .

فقد استوردت القومية العربية ، أو بمعنى أصح مواصفاتها ، مــن الحارج .. وفشلت محاولات « تركيبها » محلياً . .

<sup>(</sup>١) الحادثة ١٠ انه زارهم صحفي من مصر فاحتفوا به ١٠ ثم دعوه السلاة بهم فاعتذر لافه مسيحي ١٠ فشكواً في جنسيته ١٠ فما كان البسطاء الإعزاء يتصورن امكانية وجود غري غير مسلم ١٠ وقادم من القاهرة ١٠٠

ويعترف نوينبي بانتقال ( القومية الغربية ) الينا . . ويصف ذلك بأنـــه ( من المؤسف حقاً أن تنقله الشعوب الناطقة بالضاد كما هو ، . .

وفي معرض تفنيد التاريخ الوحدوي للأمة العربية يعترف أنيس صايغ « باستيراد القومين لفكرة القومة ...

د غفل رواد الحركة العربية هذه الحقيقة ، فربطوا بين المطلب الوحدوي الذي نادوا به وبين الفكرة التي اذاعوها عن التاريخ العربي . . وزعموا إن جذور مطلبهم تكمن في صفحات التاريخ . .

ورباً فعلوا ذلك عن بساطة : هم أنفسهم ، لما أخذوا الفكرة القومية عنالغرب واعتنقوها بدون تساؤل كثير ، وأخذوا مبادئها ومن ضمنها مبدأ الوحدة ...

« سواء كان الدافع وراء هذا الموقف هو هذا أو ذاك ، فإن موقف الرواد تأثر بنوعية الفكرة القومية في اوربا . . (١) ،

لقد استوردنا نظرية القومية من اوربا .. لأنه في خلال سيطرة الغرب علينــــا استطاع أن يحول تجاربه إلى قوانين عامة للجنس البشري ..

الحضارة في الفكر الغربي . . ظاهرة غريبة . نشأت مع الاغريــق وتطورت إلى أوروبا الحديثة ( الغربية ) وامتداداتها في العالم الجديد . .

أما «العالم » كما يسميه « توينبي » فليس الا الحلفية التاريخية ، ومادة الحضارة للحنس الأبيض المختار ..

<sup>(</sup>١) يساعد دائما فهم تعبير العصر الدهبي ٠٠ ونحن كدعاة بعث حضاري نؤمن ان عصرنا الدهبي هو داغا في الغد ١٠ مع المستقبل ١٠ ولكن عندما نقوم التقويم الحضاري بما مر فيه من عهود تقدم واضمحلال يجوز ان نطلق على فترة التائق تعبير العصر الذهبي وليس سوى الخرفين والدجالين من يفسرون ذلك بأنه حنين اعمى للماضي او دعوة واهمة المعودة اليه ١٠ فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قد اكتشف منذ اربعة عشر قرنا ان اولادنا قد خلقوا لجيل غير جيلنا ١٠ ومن ثم يجب الا مفرص عليهم قيمنا الاخلاقية ١٠

الواقع ! .

والعجيب .. والمذل .. ان يأتي مفكرونا فيلتزموا بهذا المنهاج في التفكير ، ويسقطون التجربة العربية من حسابهم من أجلل اثبات صحة وشمول التجربة الاوروبية إ . بل حتى في ترتيب الزمن . بنرى بعض مفكرينا يتقمصون الشخصية الأوربية ، فيسمون العصر الذهبي و للحضارة الاسلامية » ، يسمونه القرون الوسطى » ، مع الشحنة السوداء التي نحملها هذه الكلمة (القروسطية) بفعل الثقافة الغربية .. لأن أوربا تؤرخ لنفسها مبتدئة بالاغربق ثم الرومان ثم تنهار حضارتها ، فتأتي العصور الوسطى ، عندما تنتقل الحضارة الى الشرق . . ثم تعود الحضارة من جديد باكتشاف رأس الرجاء الصالح وتطويق العالم الاسلامي . . وتبدأ العصور الحديثة . .

فكيف نسمي نحن فجر حضارتنا ، وأزهى عصورنا بالقرون الوسطى ?! . . وتاريخنا يبدأ به . . وسط بين ماذا ?! .

والذين استوردوا لنا نظريات القومية ، استوردوها في شكلها الاوربي ، الذي يستبعد الدين من تحديد خصائص القومية . . أو هكذا زعموا لنا أو زعم لهم . . ناسين أنه ما من قومية مرتبطة بالدين مثل قوميتنا . . وانه ما من قصية نخطيء فيها مقاييس الفهم الأوروبي . مثل قضية القومية عندنا . .

وإذا بدأنا بالنظرية الماركسية . . فلانها أكثر النظريات شيوعا بين شباب القوميين . . مهما انكروا ، ومهما أدخل قادتهم عليها من تعديلات بما يتلاءم وضرورات العمل الحزبي في المنطقة . .

وإذا كان ماركس لم يطرح تعريفاً كاملًا جامعاً مانعاً كذلك الذي طرحــه ستالين فالماركسية واضحة – كاسنرى في – ربط الأمــة بالرأسمالية. وفي التبشير بزوال هذه القوميــة ووحدة الجنس البشري في ظل الاشتراكية أو الشيوعية العالمة . .

غير إن الخط الذي يربط الماركسين بالقومين السوفيين هو اتفاقهم جميعاً على السبعاد الاسلام من مكونات الوجود العربي . . إصرارهم على أن تكون دعوتهم حرباً على الاسلام . . ثم استعارة القومين أسلوب الحسم الميكانيكي الذي لجأت اليه الاستالينية في تحديدها المواصفات التي تقوم مها القومية أو تنتفى . .

فالماركسية عندما تقول إن شروط قيام القومية تتضمن اللغة والحياة الاقتصادية فانها تعرفها كما لو كانت مركباً كيائياً . . فملح الطعام يتكون مسن الكلور والصوديوم، فاذا اختفى احدهما استحال تصور وجود الملح . . وكل منهما جوهر فرد ثابت لا بداية ولا نهاية له . .

استعار القوميون هذا التحديد . . وان تكن الضرورات الواقعية قد اجبرتهم على حذف بعض العوامل التي طرحها ستالين . . إلا انهم عوضوا ما فقدوه ـ شأن الأم الثكلي ـ فافرغوا كل حنانهم فيا بقي لهم من عوامل الأمة . .

## النظريّة الماركتية

الماركسية كما عرفها لينين: هي الفلسفة الالمانية ، والاقتصاد السياسي الانجليزي والاشتراكية الفرنسية . . فهي - كما ترى - نتاج الحضارة الاوربية . . بل وغرب اوربا بالذات وقوانينها قد استنبطهما ماركس وانجلز من دراسة تطور المجتمع في غرب اوربا . . رغم ذلك فإن البعض يظن انه يمكن تفسير تاريخ الجنس البشري ، بل واصدار قوانين تحكم ماضنا وتخطط لمستقبلنا . . من دراسة تطور ماكوك ، النسيج في غرب اوربا ! . .

على أية حال ليس هذا موضوعنا . . إننا سنناقش هــــذا التعريف الماركسي

و الأمة جماعة من البشر ، ليست جماعة رس أو عرق أو عشيرة أو قبيلة أو عائلة ليست جماعة بيولوجية متولدة من أب وأم ، من أصل واحد . لقد نشأت تأريخياً من تمازج رسوس مختلفة ..

الأمة جماعة من البشر تكونت تاريخياً ...

الأمة جماعة من البشر ثابتة أو مستقرة ١٠ الاشتراك في اللغة هو احـــدى الحصائص الممنزة للأمة ..

الأرض المشتركة هي إحدى الخصائص المميزة للأمة ..

ولكن لا وحدة اللغة وحدها ولا وحدد الأرض تكفي لتكوين أمة ..

إن وحدة الحياة الاقتصادية ، أو التاسك الاقتصادي ، هي إحدى الحصائص المميزة للأمة « إن وحدة التكوين النفسي التي يتجلى في وحدة الثقافة هي إحدى الحصائص المميزة للأمة « إذن فالأمة جماعة مستقرة من البشر ، تكونت تاريخياً من جراء وحدة اللغة والأرض – والحياة الاقتصادية ووحدة التكوين النفسي التي تتجلى في وحدة الثقافة (١)

وفقاً لهذا التعريف نكون قد بدأنا نفقد مكوناتنا كأمة في القرن التاسع عشر ٠٠ وتم ذلك نهائيا في القرن العشرين .

فأجزاء منا لم تعد جماعة مستقرة . بل بدأت ابادتنا وتشتيتنا وتحولت جماعات منا إلى لاجئين . . كما جرت مطاردة اللغة العربية في شمال افريقيا . ومزقت وحدة الارض – تحت أشكال عديدة من النظم والانتدابات والوصايات . وتمزقت الوحدة الثقافية بين مدارس التبشير والتأثيرات اللاتينية والسكسونية واختفت الوحدة الاقتصادية بانضام اجزاءمنا إلى وحدة الاستوليني واخرى إلى كتلة الفرنك الفونسي وأجزاء إلى اللبرة الابطالية . .

يقول ستالين : « اذن فان وحدة الحياة الاقتصادية – أو التاسك الاقتصادي – تكون احدى الحصائص المميزة للأمة .. »

كانت النظرية الماركسية سليمة تماماً ومنطقية للغاية قبل زحف الشارع بشعارات الوحدة العربية ، وما ترتب على ذلك من اعتراف بالقومية العربية . .

هنا ظهر التناقض. وتكشف تخلخل التفسير الماركسي. فوفقاً لهذا التفسير، كنا دولة اقطاعية ، لم تصل بعد إلى مرحلة القوميات . . ثم بدات قومياتنا تتشكل مع النمو الرأسهالي . . فظهرت القوميات : المصرية ، والسورية ، والعراقية . . الخ.

<sup>(</sup>١) هذا مو التعويف الستاليني للامة في أفضل صيفة ممكنة، وهو ما عرضه الياس موقص في كتابه نقد الفكر القومي ١٠٠ اخترناه بالذات لانه كما قلنا افضل صيفة ممكنة للتعريف الستاليني ولان الياس موقص هو زعيم شيوعي سابق ١٠٠ له مواقف مشرفة في الدفاع عن الوحدة العربية وفضح تآمر الشيوعيين عليها ١٠٠ ولانه يكاد يكون قد وضع هـده على كل رؤوس المواضيع ١٠٠ يمتاز بمعرفة موسوعية وصدق نادر ١٠٠

فلما زحف الثارع رافعاً شعارات القومية العربية ، واضطر الماركسون في بعض البلدان الى تفادي السجن باعلان الموافقة على وجود قومية عربية من المحيط إلى الحليج . . عندئذ بدا المنطق الماركسي مضحكاً للغاية . .

فالقومية العربية ظهرت في لحظة تمزق الوحدة الاقتصادية في لحظة تمزق وحدة الارض. ! وهذه القومية لم تكن موجودة يوم كانت وحدة الارض ووحدة الحياة الاقتصادية ووحدة الثقافة ووحدة التكوين النفسي .. قائمة ! ثم جاءت القومية يوم فقدنا كل هذا ? !

يقول وليام بولك: في سنة ١٨٢٤ اشترت دمشق من الشرق عن طريق بغداد ضعف ما اشترت سوريا كلها من أوربا . وبعد ان فتحت مصر ساحل الشام للتجارة الغربية ( مجروب محمد علي ) تغير هذا الوضع جذرياً ففي سنة ١٨٣٨ كان سكان المدن يرتدون طرابيش مستوردة من فرنسا ، ويشربون في كؤوس مصنوعة في بوهيميا . وفي ١٨٥٧ انقطع سير القافلة القديمة بين بغداد ودمشق . واندثرت أو نسبت طرق التجارة « ومدينة حلب التي اعتادت استيراد البن من اليمن . . بدأت تستورده من « سانتودومينجو » عبر فرنسا . والفلفل الذي الذي كان يصل الى بيروت عبر بغداد أصبح بعد ظهور البواخر ، أصبح يصل إلى بغداد عبر بيروت » (٢٠) .

بل ويتحدث وليم بولك عن اختلاف الفولت في بغداد عنه في دمشق بما يجعل استخدام السلع الكهربائية الانجليزية متعذراً في سوريا كذلك الفرنسية في بغداد.. ونفس الظاهرة كانت توجد في المدينة الواحدة حيث كان الفولت الفرنسي هو المستخدم في « مصر الجديدة » والفولت الانجليزي في بقية القاهرة !..

من هنا نرى مأساة الاستاذ الماركسي في المعاهد العربية عند ما يضطر – بقوة الشرطة – إلى الاعتراف بالقومية العربية .. ثم يطرح على تلاميذه تعريف ستالين قائلا : « لعل خير تعريف للأمة هو أن الامة جماعة ثابتة من الناس مؤلفة (كذا ) تلريخيا ، لها لغة مشتركة ، وأرض – واحدة ، وحياة اقتصادية مشتركة ، وتكوين

نفس مشترك يجد له تعبيراً في الثقافة المشتركة .

وينص على انه « لا بد من توافر هذه المقومات جملة وكاملة لتكوين الامة » . . الصدق العلمي مجتم ان تكون النتيجة المنطقية لهذا التعريف والاصرار عليه هو الاعتراف بوجود قوميات في مصر والسودان والعراق . . النح ونفى وجود أمة عربية من المحيط إلى الخليج فهذه الشروط ليست « جملة ولا كاملة » ومن ثم فأمتنا لم تتكون . . وهذه هي النتيجة التي يقضي إليها تدربس المنهاج الماركسي في معاهد الدول التي تدعو إلى القومية العربية ، وتنادي بالوحدة العربية على أساس الامة الواحدة . .

النتيجة الوحيدة المكنة هي تدمير هذا المنطق لقناعة دارسيه بوحدة امتهم .. وعندما احتمى الشيوعيون من غضب الجماهير بشرطة قاسم اعلنوا صراحة رفضهم لقومية واحدة من المحيط إلى الحليج . . ويقرر «الياس مرقص» ان الدكتور جورج حنا » اكتشف ١٤ أمة عربية في كتابه « تصويب مفهوم القومية العربية » أي بعدد الاسواق العربية .. وان الرفاق العراقيين تحدثوا عن قومية آشورية واخرى كلدانة ..

وما كاد الشيوعيون المصريون مجسون بالدفء حتى عاد الحديث عن تطور القوميه المصرية (١).

والاستاذ الماركسي يستعير نظرية الربط بين ظهور الحركات القومية وظهور الرأسمالية فيؤكدلنا :

الحركة القومية العربية - مثل الحركات القومية في اوربا - ترتبط في ظهورها ارتباطأ جنرياً بعاملين :

أولا – بداية انهيار الاقطاع كنظام منفرد سائد في العلاقات الاجتاعيــة الاقتصادية ...

ثانياً ــ بداية ظهور العلاقات الرسمالية في الانتاج الاقتصادي ، وما يربط بهـذا

<sup>(</sup>١) انظر الطللمة القاهرية عدد يناير سنة ١٩٦٧ ٠٠

العامل من ظهور الطبقة المتوسطة المشتغلة بالتجارة والساعية إلى السيطرة على الاقتصاد الوطني ..

ويزيدنا فهماً فيقول: « وليس معنى ذلك إن النظام الرأسمالي قد خلق القومية من العدم واصطنعها اصطناعاً ، وإنما كانت القومية امكانيات ومقومات ضيقة وغير متر ابطة بسبب الاقطاع .. فجاء النظام الرأسمالي فأتاح الفرصة لهذه الامكانيات وطورها ، لا رغبة في خلق قومية ، ولكن سعياً وراء تحقيق مصالحه الحاصة .. »

لهذا كله يرتبط ظهور القومية كظاهرة تاريخية بانهيار الاقطاع وظهور الرأسمالة» (١١) .

ويتلطف بنا استاذ آخر فيعلن: «حقا إن الماركسية ترى إن القوميات ظاهرة مؤقتة في تاريخ البشرية ستزول تدريجياً بزوال النظام الرأسمالي العالمي، وتلاشي الطبقات واجهزة الدولة، على إن هذه مرحلة تاريخية بعيدة (٣)...

وبكداش (٤) يقول: « قبل نشوء الأمم ، أي قبل نشوء الرسمالية واندثار الاقطاعية ، لم يكن هناك اضطهاد قومي - إذ لم يكن هناب أمم ولا قوميات (٢)..

هذا المنطق قد يخدم النظرية القائلة بقومية مصرية واخرى سودانية وثالثة. عراقية .. الخ أما على القومية العربية .. فكذب ومغالطة ..

لأننا رأينا إن النموالرأسمالي ـــ ولأنه كان وافداً من الحارج بفعل الاستعمار ـــ لم يحقق وحدة السوق العربية ، بل مزق هذه الوحدة ٠٠

لقد كان عندنا ما وصفه لينين بأنه « وحدة اللغة وانكشافها الحر ، يكونان أهم الشروط الضرورية لقيام تبادل تجاري حر تماماً،وشامل حقيقة ، وملائم لمقتضيات

<sup>(</sup>۱) دکتور محمد انیس .

<sup>(</sup>٢) بماذا يسمي بكداش قوفل الاسرى الليبيين والحثيين والنوبيبن الركعين أمام فرعون المصري على الاهراماتوالمسلات .. وبماذا يسمي اضطهاد الهكسوس للمصريين .. وثورة المصريين عليهم ؟! ..

الرأسالية العصرية تمام الملاءمة . كما إنه شرط لاتصال السوق اتصالاً وثيقاً بكل منتج وكل بائع وكل مشتو .

هكذا كنا منذ القرن الثاني الهجري – على أقل تقدير – ثم بدأنا نفقده .. فهل كنا أمة وتحولنا إلى أمم .. ونعود لنصبح أمة من جديد ?

كان عندنا مجتمع تجاري ناهض . . تم هوينا إلى المجتمع الاقطاعي . . فتطورنا هو عكس تطور اوربا . . فهل يجب أن تنطبق علينا نفس مقاييسها ? . . إن اوربا دخلت المجتمع الاقطاعي قبل ان يتم تكوّن اممها فظلت على تمزقها . . فاما نشأت الرأسالية التجارية وتطلعت للسوق نشأت الحركة القومية . . هناك أكثر من تحفظ على هذا التفسير . . ومع ذلك فإن تطورنا نحن يختلف فقد عاحب نشوء المجتمع التجاري اكتال مقومات الأمة العربية في حجمها الحالي . . فاما فرضت علينا التجزئة والتخلف ظلت الأمة . . لأن الكائن الحي لا يرتد ولا يشوه (١) بعدما تكون . . ولكنه لا برتد . .

والأمة التي وجدت مرة في التاريخ ٠٠٠ وحققت وجودها إِما ان تفنى ٠٠٠ وما اكثر الأمم التي فنيت ٠٠٠ وإما إن تبقى ولو تحت سيطرة خصمها ٠٠٠ ولكنها لا تفقد مكر نات الأمة ابدأ أي لا ترتد لمرحلة ما قبل الأمة ٠٠٠

هذا .. مخالف لقوانين الحياة .. ضد شواهد التاريخ .. فالأمـــة العربية قد اكتمل نموها بالفتح الاسلامي وانتصار اللغة العربية .. تلك قضة قد فصل فيها قبل ظهور ماركس بألف سنة . وهكذا يتبين لنا إن الأخذ بالتعريف الماركسي ينهي الحديث عن امة واحدة من المحيط إلى الحليج .. فهذه الأمة لا تربطها وحـــدة الارض .. لأن الحواجز الساسة قد مزقت هذه الوحدة (٢٠).

والامة العربية لا تعيش حياة اقتصادية مشتركة ، فاقتصادياتها متباينة مختلفة ، بها

<sup>(</sup>١) نقصد بالنشوء ما بصيب الكائن الحي اثناء تشكله لا التشويهات الخارجية ..

<sup>(</sup> ٢ ) بداهة أن وحدة الارض يقصد بها حرية الانتقال الجماعي ·· والا فأن الاخذ بالمفهوم الجمر أفي يفقد هذا الشرط جديته .

كافة أشكال النظم الاقتصادية المعروفة في العالم من الرعي الى الاشتراكيـــة . . وكانت معظمها إلى سنوات قريبة عبارة عن شرائح في اقتصاديات عالمية متنافسة (١٠).

اما التكوين الثقافي والنفسي. فلم يبق منه إلا الرابطة المتمثلة في الفكر العربي الاسلامي . هذا أيضاً كان يتعرض لمحاولات تدمير وتشويه وتمزيق عنيفة خلال القرن التاسع عشر والنصف الاول من القرن العشرين . . وترتفع اليروم أصوات مخلصة في محاولة انقاذه . . في مواجهة أصوات صاخبة مسعورة تستند إلى كل ما فرض علينا من تخلف للطعن في لغتنا وفي امكانياتنا الثقافية . .

فهذا هو التعريف الستاليني الذي لاحظ الحصري مجق انه «خطة سياسية » اكثر ما يشبه « نظرية علمية » · (٢)

فهذه الخطة السياسية التي وضعت اضان احتفاظ روسيا الشيوعية بتركم روسيا القيصرية والتي هدفت الى تفتيت الولايات الاسلامية في الامبراطورية الروسية الى مجموعات وتعريفات لا حصر لها : شعب .. قومية لم تصل بعد الى مرحلة الأمة .. امة ليس لها حق الانفصال .. امة لها حق الحكم الذاتي .. أمة لها حق الانفصال ولكنها تختار الانضام . . جماعات قومية . . النح بحيث تحولت المنطقة الاسلامية التي عاشت فيها امة واحدة اكثر من ألف سنة .. تحولت إلى شظايا سياسية تدور كلها في فلك الامة الكبرى . . روسيا المقدسة التي أصبحت دولة العمال والفلاحين . .

هذه « الحُطة السياسية » كفيلة بأن تحدث نفس التمزق في امتنا لو اقتبسناها على انها نظرية علمية ..

ولكن ! لحساب من سيكون هدا التمزق ?!

للاسف سيكون ذلك لغير صالح العرب . . بل المتربصين بالعرب . . الساعين لمد نفوذهم في الوطن العربي . . اعداء العروبة والاسلام التقليديين! . . ونحن اذ

<sup>(</sup>١) واذا اكتب هذه السطور قرر مجلس الجامعة العربية ارسال وفد للدعاية للسوق العربية المشتركة ، في البلاد العربية :

كنا نقبل التفسير الذي يقدمه و الياس مرقص » .. اذ يقول : « إن خطأ ستالين الحقيقي الكبير ليس في كونه أدخل الحياة الاقتصادية المشتركة في الأمة ، بل في كونه اضفى صفة الاطلاق على هذه العلامة وعلى سائر العلائم الثلاث الاخرى بما فيها علامة اللغة .. وبذلك نقل القضية من صعيد التاريخ والمادية التاريخية والجدلية إلى صعيد المنطق الصوري « . . غير اننا لا نوافق على الاعتذار الذي يرفقه بهذه الفقرة عندما يقول « وتناقض ستالين لا يدين الماركسية بل يدين السكولاستيك الستاليني » . . فصحيح إن ستالين و العظيم » قد أصبح ابليس الماركسية أو كبش الفداء الذي يحمل كل خطاياها . . غير إن الاستاذ « الياس مرقص » يعرف بغير شك إن ستالين وضع تعريفه هذا ولينين حي . . بل وقبل وفاة لينين باكثر من عشر سنوات . ولا نظن إن لينين كان بخشى ديكتاتورية ستالين كما اعتذر الشجاع خرشوف عين مواقفه في عهد ستالين . .

فإذا لم يكن لينين ولا ستالين بقادرين على فهم المادية الجدلية والتاريخية.. فليعذرنا كل مجتهد بعدهم إن رفضنا إجتهاداته.. إ

إن التعريف الستاليني اللينيني (ما دام قد صدر وأقر في حياة لينين)، مستمد من الفهم الماركسي أ، ومعد لتحويل الامبراطورية الروسية بكامل حجمها إلى الاتحاد السوفيتي .. أي أنه كما هي العادة عبر التاريخ .. كانت المباديء في خدمة المصالح القومة ..

وعندما بدأ خروشوف نبش قبر ستالين ، وفضح ما خفي من تاريخ « معلم البشرية » نشرت تفاصل المجزرة التي تمت بواسطتها اختيار و جورجيا » الحر الانضام للاتحاد السوفيتي . إضاربة عرض الحائط بحق تقرير المصير الذي قدمه لها البلاشفة على طبق من الاوهام تحيط به سيوف ومدافع تعصف بكل من مجاول أن يتذوقه . . صدقت « جورجيا » ان من حقها ان تمارس تقرير المصير . . فتوجه اليها بلاشفة القوقاس بقادة الرفيق « اورد جونيكدزه » ولقنوها درسا قاسيا .

والرواية التاريخية المروجة حالياً تتحدث عن غضب لينين على هــذا الموقف . . وتتهمستالين بضرب القوميات . .

يقرل خطاب لينين: « يبدو لي إني مذنب تجاه عمال روسيا ، لأني لم اتدخل بما يكفي من الحزم والشدة في مسألة الاستقلال الذاتي الشهيرة التي تسمى رسمياً ،على ما يظهر مسألة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية . . !

باختصار كنت مريضاً ، عندما اثيرت هذه المسألة ، ثم في الخريف كنت اتوقع عائلي للشفاء ، وانتظر دورتي تشرين الأول ، كي اتدخل في هذه القضية . .

وما رواه لي الرفيق « دزرجنسكي » الذي كان على رأس اللجنة الموفدة من قبل اللجنة المركزية للتحقيق في الحادث الجيورجي ، كان لا بد لي أن استخلص اكبر المخاوف . فإذا كانت القضية قد بلغت حداً وصل معه « اورد جونيكدزه » إلى استخدام العنف المادي ، كما اخبرني « دزرجنسكي » فيمكننا أن نتصور في أي ورطة وضعنا أنفسنا . .

من الواضح إن عمل « تحقيق الاستقلال الذاتي » بمجموعه كان خاطئاً بصورة جذرية وسيء الأحكام .. يقال إن الجهاز كان مجاجة إلى الوحدة .. ما هو مصدر هذا التأكيد ? هل هو نفس الجهاز الروسي الذي اخذناه عن القيصرية، وصبغناه قليلًا بالصبغة السوفيتية كما سبق ولاحظت في قسم سابق من مسذكراتي ( فيما يتعلق بالقرميات هذه ملاحظة صحيحة إلى بعد حد . ج . ) ..

من الطبيعي تماما في مثل هذه الظروف إن مبدأ «حرية الخروج من الاتحاد » الذي نبرر انفسنا به سيكون حبراً على ورق (وهو ما كان فعلا . ج) وعاجزاً عن الدفاع عن غير الروس تجاه انقضاض ذلك الروسي الشوفيني، ذلك البيروقراطي الروسي النموذجي ، الذي هو في جوهره وغد مكار يعشق العنف والتعسف . ولا شك إن تلك النسبة الضيئلة جداً من العمال السوفيتيين ستغرق في هذا البحر من الحثالة السوفتة الروسية كما ستعرق الذبابة في اللبن (تأمل التشبيه!) ..

« هل كنا على ما يلزم من العناية والانتباه في اتخاذ الاجراءات التي تكفل لابناء القوميات الاخرى دفاعاً حقيقياً ضد الطغاة الروس الحقيقيين ? لا أعتقد انسا اتخذنا مثل هذه الاجراءات رغم انها كانت بامكاننا . ومن و جبنا » .

« اعتقد ان تسرع ستالين وتحمسه للطرق الادارية الصرفة، وكذلك حقده على

الاشتراكية الوطنية ، الشهيرة لعبت دوراً مشئوماً في هذا المجال ..

« ان اتخاذ الحقد قاعدة للعمل السياسي أمر في غاية السوء ، كذلك أخشى ان يكون « دزرجنسكي » الذي ذهب الى القوقاس للتحقيق في جرائهم « اولئك الاشتراكيين الوطنيين » قد تميز بنمط تفكيره الروسي الحقيقي – من المعروف عامة ان أفراد القوميات الاخرى الذين تروسوا يغالون في نمط التفكير الروسي وأن أبرز سمة لحياد وعدم تحيز لجنته بأسرها كان تنكيل « اوردجونيكدز» اعتقد انه ما من استفزاز او اهانة يمكنها أن تبرر هذا التنكيل الروسي . . وان « دزرجنسكي » مذنب ولا عذر له بتبنيه موقفاً لا مبالياً من هذا التنكيل . .

– ليني*ن* –

۳۰ دسمبر سنة ۱۹۲۲ (۱)

« ان المسئولية السياسية عن هذه الحملة القومية الروسية الشوفينية ( أي المتعصبة لصالح الروس ) تقع بالطبع على ستالين ودزرجنسكي » .

ـ لينين ـ

۳۱ دسمبر سنة ۱۹۲۲

مفهوم الخطاب الذي نقلناه بجروفه

ان الاشتراكيين الوطنيين – هم الذين أرادوا بمارسة فعلية لشعار حق تقرير المصر الذي اعلنته الثورة الشوعة .

« والاشتراكية الوطنية » لقب يساوي الخيانة عند الشيوعيين ٠٠

ومن ثم نكل بهم « ذلك الذي اعتنق النمط الروسي في التفكير ...

في ظروف انعدام وسيلة الدفاع لدى شعوب روسيا القيصرية غير الروسية ، ضد التفوق الساحق لجهاز الكبت القومي الذي تكون في ظل القيصرية ، وورثته واستخدمته الدولة السوفيتية الجديدة كما يعترف لينين ..

<sup>(</sup>١) حركة التحرر الوطني في الشرق .

وستالين هو بالضبط كما وصف لينين ، دزرجنسكي ، من القوميات الصغرى التي اعتنقت نمط التفكير الروسي فأصبحت ملكية أكثر من الملك .. فستالين من جورجيا ، ولكنه تاريخياً رجل القومية الروسية ، وممثل مصالحها ، ومحقق أهدافها التي وضع أسسها بطرس الأكبر .

وإذا كانت عبقرية لينين ومثاليته قد جعلته يكتشف هذه الحقائق ويكشفها ، مفضلا الوصول بأسلوب آخر غير اسلوب « الانجازات الادارية » فالحقيقة المعروفة إن لينين مات سنة ١٩٢٤ بعد سنواث مرض ومحاولة اغتيال .. وإن الذي بنى الاتحاد السوفيتي هو ستالين .. ومن ثم فلنا إن نفترض إن هذه الوحدة لم تتم اختيارياً بل بأسلوب ستالين المتسم « بالتسرع والتحمس للطرق الإدارية الصرفة والمتسم بالحقد على الاشتراكية الوطنية » كما قال لينين ..

على إن غضبة لينين ضد اسلوب ستالين المتسرع والحاقد لا يجوز تفسيرها على إنها سيخاء من لينين ، أو استعداد من جانبه للنفريط طواعية في شبر واحد مــن التركة التي أورثتها له سيوف الاجداد . . فإن هذا التفريط لا يفعله إلا العملاء . .

كتب لينين في نفس اليوم أي ٣١ / ١٢ / ١٩٢٢ · · · · . « ما هي الحالة الحاضرة . · »

اولا – علينا أن نصون ونعزز اتحاد الجمهوريات الاشتراكية ، هذا أمر لا يجوز ان يرقى اليه أي شك وهو ضروري بالنسبة لنا وبالنسبة للبروليتاريا الشيوعيه العالمية في النضال ضد البورجوازية العالمية ومواجهة دسائسها .. ، لم يكن لينين على استعداد للتفريط في الامبراطورية الروسية لا لمصلحة البروليتاريا العالمية كما يقول .. بل لسبب بسيط تكشفه هذه البرقية :

« برقية إلى مكتب تركستان .. للجنة المركرية : موسكو مجاجــة مطلقة وماسة للخبز لذلك طبقوا السياسة الاقتصادية الجديــدة » وسلسلة من التنازلات والمساعدات إزاء التجار وفي الوقت نفسه ، ابدوا أقصى ما يمكن من الاهتمام تجاه الفقراء المسلمين وتنظيمهم وتنويرهم هذه السياسة يمكن ويجب صياغتها وتشيتها في

سلسلة من التوجيهات الواضحة . .

ويجب أن تكون قدوة للشرق اجمع . »

لينين ١٩٢١ اغسطس

القوة وحدها تبقي هذه العلاقة ، وقد أبقاها ستالين بالوسيلة الوحيدة الممكنة الشوفينية الروسية .. التي أصبح اسمها « السوفينية » .

لقد حقق ستالين « ما كان يرمي إليه لينين . . فقد رفض لينين حتى القول بوجود مستعمرات روسية . . وأيد بتحفظ شعار خروج الدول الغربية من المستعمرات ، ورفض ذلك الشعار إطلاقا بالنسبة لروسيا : « فمن الواضح ان كيفسكي يردد شعار: « اخرجوا من المستعمرات ، نقلا عن بعض المار كسيين بل وبدون النظر الى السمات الخاصة بروسيا (! ?! ) قد نغفر الى حد ما لمار كسي عواندي أو ألماني اقتصاره على شعار « الحروج من المستعمرات » ذلك اولاً لأن الشكل العام النموذجي للاضطهاد القومي ، في حال معظم أقطار اوربا الغربيه هو اضطهاد المستعمرات ، وثانيا لأن كلمة « مستعمرة » بالذات لها مدلول واضح وبارز وحي بالنسبة لاقطار أوربا الغربية . أما روسيا ، فسمتها المميزة تكمن بالضبط في ان الفرق بين مستعمرات ، وأيمنا المظاومة ليس واضحاً وملموسا ومحسوسا بشكل حي . .

الحاصة بروسيا . ولكن ذلك لا يمكن ان يغفر اكيفسكي . بالنسبة للاشتزاكي الروسي الذي لا يكتفي بتكرار الكلام بل يريد التفكير ، بجب أن يكون واضحا بشكل خاص أن كل محاولة لاكتشاف بعض الفوارق الجدية بين الأمم المظاومة والمستعمرات في حالة روسيا لهي في منتهى الحماقة » ...

و واذا وضعة هذا المطلب في صيغة سياسية واضحة ،بدلا من هتافات التحريض، نطلب من حكوماتنا أن تمنح المستعمرات حرية الانفصال التامة ، أي حق تقرير المسير الفعلي ونحن انفسنا واثقون من تطبيق هذا الحق ومنح هذه الحرية ، فور إستيلائنا على الحكم و نطلب ذلك من الحكومات القائمة وسنطبقه عندما سنكون في الحكم ، ليس في سبيل تحبيذ الانفصال بل على العكس في سبيل تسهيل وتعجيل التألف والاندماج الديمقراطين بين الأمم ...

سنبذل كل جهد في سبيل إدامة التآلف والإندماج مع المنغوليين والفرس والهنود والمصريين ، ونحن نؤمن إن الواجب والمصلحة يفرضان علينا هذا السلوك ، إذ بدونه لن تكون الاشتراكية الأوربية في امان (١) .. وسنجهد لمنح هذه الأمم التي هي اكثر نأخراً وأشد مقاساة للظلم منا « العون الثقافي النزبه » سنساعدها في المضي إلى استخدام الالات الحديثة وتخفيف عب العمل وإلى الديقر اطية والاشتراكية ..

وإذ نظالب بجرية الأنفصال للمنغوليين والفرس والمصريب وسائر الأمم المظلومة والمغلوبة بدون استثناء ، فإننا لا نفعل ذلك لاننا نحبذ الانفصال ، ولكن فقط لأننا نؤيد التآلف والأندماج الحر الطوعي باعتباره يتميز عن الأتحاد القسري ذلك هو السبب الوحيد (٥) ».

الأهداف واحدة وواضعة تماماً ٠٠ الحـالاف في الأسلوب ٠٠ كان لينين بمثالية الثوار يتوقع أن تتم وحدة الهنود والمصريين معالانجليز في ظل الأممية الاشتراكية..

<sup>(</sup>١) نفس منطقالرأسالية الارربية في الاحتفاظ باستعمرات ٠٠

أي يتحول الكومنولث البريطاني إلى سوفيت بريطاني .. يقوم فيه « فقراء المصريين وفقراء الهنود بسد حاجة لنكشير « المطلقة والماسة للقطن » كذلك وحدة اختيارية بين تركستان وروسيا .. وحدة قائمة على الاختيار الحر لا القسر ، عادها هؤلاء العملاء الجيدد الذين تم تبشيرهم بالشيوعية ، ويتولون هم ربط المستعمرات القديمة ، بالدولة الاستعارية مرة اخرى باسم الأخوة الأبمية .. وانطلاقاً من هذا الفهم توقع لينين أن تنضم بولندا وفنلندا بسهولة أكثر إلى روسيا مستعمرتها القديمة ، للتقدم الثقافي وتقدم الفكر الاشتراكي فيها عن مستعمرات الشرق المتخلفة ..

والذي حدث هو العكس تماماً ، انفصلت المستعمرات الأوربية واختسارت المستعمرات الإسلامية «طواعية » وبأسلوب ستالين الشديد الإقناع .. اختارت الأنضام ..

ان اهداف لينين كانت مجاجة الى واقعيةستالين واحراءاته القسرية كي تتحقق. • ان اللينينية هي الحل العبقري للتحديات التي اكتشفها بطرس الأكبر • • والستالينية هي الاساوب الوحيد لتحقيق اللينينية ، وانجاز اهداف بطرس الأكبر • •

ان نقد ستالين مباح ومقبول .. غير اننا نوفض أي زعم بأن ستالين لم يكن الابن البكر الماركسية – اللينينية .. بل ان « الياس مرقص » قد وضع اصبعه على فكرة فشل الماركسية أساساً ، كنظرية تقسر الحركة القومية في الشرق ، عندما قال ،: ان تاريخ تكون الامم وتوحد الامم في آسيا وافريقيا في عصر الامبريالية والثورة الاشتراكية العالمية ، لا يكن ان يكون تكرار لتكون وتوحد الامم الاوربية في عصر الرأسمالية الصاعدة .. (٦) »

هذا صحيح . . ان الماركسية لا تصلح لتفسير حاضرنا ولا لتغيير واقعنا . . ونحن نضيف ولا لتفسير ماضينا. ولكن الحلاف المنتظر لا يرجع فقط للمناخ الجديد

الذي يتم فيه « فقس » الامم الاسيوية والافريقية . · بل ايضا وربما بـل أساساً ، لاختلاف في ذات تكوين هذه الامم . ·

ان تاريخ الامم الاسيوية والافريقية لم بدرس بعد وبالتالي لا يمكن اخضاعها غيابياً لاحكام صدرت بناء على دراسة تاريخ اوربا..

ان تاريخ آسيا وافريقيا اعرق وأكبر وأكثر تعقيداً وخصوبة من أن تفسره الماركسية فضلا عن ان تتحكم في مساره !..

- تبقى ثلاث نقاط في نقاشنا للمفهوم الماركسي ..
  - ــ وحدة اللغة ...
- \_ وحدة التكوين النفسي الذي يتجلى في وحدة الثقافة ..
- الارتباط المزعوم بين الأمة أو النزعـات القومية وبين الرأسمالية ونبوءة الماركسية بأن الأمم أو القوميات ستختفي بإختفاء الطبقات أو بتطبيق النظام الاشتراكي .

والحديث عن اللغة سيتناول بالحتمية آراء القوميين اللادينيين الذين أفرغوا حنانهم اللقومي كما قلنا على عامل اللغة! ...

لقد أستعار « الحصري » النظرية الألمانية في القوميات وهي نظرية اللغة ، وكما لاحظ مجق ان نظرية ستالين لم تكن سوى « قطة سياسية » لاستبقاء الامبراطورية القيصرية وتفتيت الولايات الاسلامية . . فإنه للاسف قد فاته أن يلاحظ إن «الجدل العلمي » بين الفرنسيين والألمان – لم يكن إلا صراعا سياسياً حول الالزاس . .

والحصري يرى « اللغة روح الامة وحياتها .. والتاريخ ذاكرة الامة وشعورها ووعيها » .

ويقول: « النظرية القائلة بان « اس الاساس » في تكوين الأمة هو « وحدة اللغة » . لقد نشأت هذه النظرية في النصف الأول من القرن التاسع عشر في المانيا ، وانتشرت منها إلى معظم البلاد الاوربية والغربية والشرقية ، وهي تعرف الآن باسم « النظرية الالمانية » (٧) .

وينسى الحصري أن يطبق ما لاحظه مخصوص النظرية الروسية في القومية ..

ينسى أنه في السياسة والاجتماع والفلسفة .. لا يوجد ما يسمى بالنظريات العلمية .. بل العلم هنا منحاز .. والنظريات تعكس المصالح القومية أو الطبقية ..

فهذه « النظرية الالمانية » وحدها هي التي كانت نحقق الأهداف القومية في الوحدة الالمانية ، وضم السكان الناطقين بالالمانية والخاضعين أو المندمجين باختيارهم في دول اخرى وبالذات سكان الالزاس ..

ومن هنا كان من الطبيعي أن تظهر نظرية «علمية » على كل من الحدود الألمانية – الفرنسية : نظرية اللغة التي يقول فيها ، فيخته » إن الحدود الاساسية التي تستحق التسمية باسم « الطبيعية » هي الحدود الداخلية التي ترسمها اللغات . فإن الدين يتكلمون باللغة الواحدة يوتبط بعضهم ببعض ، مجكم نواميس الطبيعة بروابط عديدة ، فكونون كلا لا يقبل الانفصام » .

ونظرية المشبئة الفرنسية حيث يجعل ارنست رينان «اس الأساس » في تكوين الأمة ، هو الارادة وبتعبير آخر « مشبئة المعيشة المشتركة . . »

كان الألمان والفرنسيون يتحاورون حول سكان الزاس ، فما داموا يتكلمون الألمانية فيجب وفقا للنظرية الألمانية أن يلتحقوا بالوطن الأم . . ألمانيا . . شاءوا أو أبوا . . لأن ذلك إطاعة لنواميس الطبيعة . . ونواميس الطبيعة لا تخضيع لاستفتاء . .

بينا يردد الفرنسيون ان سكان الالزاس يريدون البقاء مع فرنسا وبالتالي فهذه هي قوميتهم بصرف النظر عن لغتهم . .

و بالطبع فان الكلمة الحاسمة في مثل هذا الحوار كانت المدفع ولكن النظريات هي التي تعطي الجندي خلف المدفع مبررا للموت وقتل الآخرين ..

ينسى استاذ القومية ذاك ، ويستورد لنا نظرية « علمية » في فهم القومية ، نظرية وضعت لحدمة مصالح القومية الالمانية بصرف النظر عما قد تكبده لقوميته هو من خسائر ...

وعندما نتحدث عن اللغة فلا شك اننا نعني اللغة العربية الفصحى ٠٠ ومن هنا يتبين زيف ادعاءات الشيوعيين الذين يؤيدون الكتابة بالعامية ٠ أو يصوتون ضد مشروعات التعريب في المغرب العربي ٠٠ اذا ما زعموا انهم يؤيدون الأمة العربية أو يؤمنون بوحدتها .

اللغة في اعتقادنا ليست تلك التي تفرق الانسان عن الحيوان . . اي القدرة على التخاطب بين أفراد الجنس البشري . . فهذه اللغة تميز الانسان كانسان على الحيوان . ولكن اللغة التي تميز الامم عن بعضها هي اللغة التي تسجل الفكر القومي . . ولاستحال الثقافة القومية والا كان الالمام باللغة وحده يكفي للاندماج القومي . . ولاستحال تفسير لماذا يصبح صلاح الدين رائدا للقومية العربية . . ولماذا يصبح محمد على وابنه ابراهيم وساطع الحصري قوميين عرب أو أدوات ينحت بها الشعب العربي تاريخه . . وغم اصولهم اللغوية غير العربية . . و بينا يعيش « الجربكي » بيننا عدة اجيال ، ويتكلم العربية حتى في حياته العائلية . . ولكنه لا يصبح عربياً أبداً بل يظل يونانيا الى يوم هجرته الثانية . .

? اذا ?

لان القضية ليست قضية اللسان وحده . . بل ما مجرك اللسان . . الضمير الذي تنطق عنه اللغة . . الفكر الثقافة . . النظرة للحياد والوجـــود . . التراث . . الأساطير . . الانتصارات . . الهزائم . .

وكل هذه المعاتي لا وجود لها ما لم تتجسد في كلمات .. أي لغة .. صحيح .. ولكن اللغة أيضا لا تنطق عن فراغ او لغو .. فنحن عندما نلقن اطفالنا الفـــاظ

اللغة لا نلقنهم كلمات فحسب ، بل نلقنهم أيضا عبر هذه الكلمات تراثنا وثقافتنا ومعتقداتنا .. وموقفنا في الصراع الابمي ..

« الحصري » يعرف العربي بأنه من يتكلم العربية ، ويرفض اضافة ومن يريد ان يكون عربيا . . اخلاصا منه لنظرية اللغة لا المشئة .

ولكني ارفض هذا التعريف ، وأقول ان « العربي هو من يفكر عربيا » والفكر قد يكون شعوريا أو لا شعورياً كما هو معروف. المهم أن هناك مكونات نفسية وعقائدية تترسب في ضمير الأمة ، ولعلها اكثر نقاء وتجسدا في جماهيرها غير المتعلمة . . وهذا ما نعنيه بتفكير الأمة .

ويجب أن ننظر في تحفظ شديد للصفة الاطلاقية التي تخلعها الماركسية والحصرية على اللغة . . فالواقع ينفي هذه المعادلة : لا أمـة بغير وحدة اللغة اذن : انفصال اللغة = انفصال الأمة . .

اذ يمكن ان نحصي عشرات الأمم التي تتكلم الانجليزية . وبنفس القدوة يصعب على غير المتحذلقين الزعم بأنه لا توجد امة سويسرية . . بل ثلاث امم لأنه توجد في سويسرا ثلاث لغات . كذلك يصعب تصور وجود معمل قومي على حدود الولايات المتحدة كان يتلقى المهاجرين وهم يتكلمون بمعظم لغات العالم فيعيد صبهم في لغة واحدة . . وبذلك يجري نمو القرمية او الأمة الأمريكية رغم تباين لغات افرادها . .

كان مجموع سكان الولايات المتحدة سنة ١٧٩٠ – ٢١٤ ر ١٩٩٨ وصل سنة ١٩٤٠ الى ١٣٤ ر ١٩٤٩ وصل سنة ١٩٤٠ الى ١٣٤ مليونا اي تضاعف خلال ١٥٠ سنة الى ثلاثة وثلاثين ضعفا . . «من سنة ١٨٢٠ الى سنة ١٩٤٩ كان عدد المهاجرين ٣٨ مليونا جنسياتهم ولغـــاتهم كالآتي :

|   | **1600163 | بريطانيا      |
|---|-----------|---------------|
|   | ٥٧٧ر٣٤١٧٤ | النمسا والمجر |
|   | 134693464 | روسيا         |
|   | 13517361  | السويد        |
|   | 701C3+1C+ | اانرويج       |
| ٨ | 488638060 | فرنسا         |

ان النظرية الستالينية قد نفت وجود الأمة الأمريكية وتحدثت عن اتحـــاد قوميات .. والحصري وصل من هذه الأرقام الى انكار انجليزية اللغة في الولايات المتحدة الأمريكية ، ما دامت اللغة هي أس الأساس ..

وهكذا نرى إن علينا انكار وجود الأمة الامريكية لكي نحافظ على طهـارة الماركسية والحصرية .

غير إن وجود الأمة الامريكية هو أحد حقائق العصر الحادة والمزعجة . . ولا مبيل إلى نسيانها أبداً وخلفها كل هذا الاستعمار النووي . .

وانه أسهل على المرء أن يعترف بوجود خلل في النظرية الماركسية أو المنطق الحصري من أن يسير في هذه الحياة الدنيا وهو ينكر وجود الامريكيين! كذلك يصعب إقناع المواطن الكونغولي بوجود امتين في بلجيكا لمجرد انهم هناك يتكلمون لغتين . . بل توجد في فرنسا التي لا جدال في وجودها كأمة واحدة ذات تاريخ قومي واحد يوجد « عدة السن بعضها أرقى وأقوى من لسان محلي « وفي الهند يضع مئات من اللغات الاربة والدرافية وغيرها " » وفي مصر يتكلم أهل النوبة لغتين . . ويوجد لسان محلي لأهل الواحات . . ولكن ما من أحد قد جرؤ على الحديث عن قومية نوبية أو قوميتين أو قومية سيوية . .

من هنا لا نرى الاطلاق في موضوع اللغة ..

وتاريخ أمتنا اقترن بالذين دافعوا عن وجودها ، وحموهــا من الفناء ، وكتبوا صفحات في تاريخها بالرغم من ان امهاتهم هدهدتهم بغير اللسان العربي . . من صلاح الدين الكردي إلى الظاهر بيبوس البندقداري وقطر التركماني . . حتى نصل إلى الذين يعتبرون على بك الشركسي ومحمد على الالباني رواداً على طريق الوحدة العربية . . حتى الأمير عبد الكريم بطل العروبة في المغرب . . غنته امه بالبربرية واخيراً فيلسوف القومية العربية الاستاذ الحصري تبادل المزاح مع اترابه في طفولته بغير اللسان العربي . . بل بالتركية كام عرب لأنهم فكروا عربياً (١) .

فاللغة وحدها لا تكون أمة واختفاؤها كلغة بيتية لا محتم الانفصال في الامة. إذ المهم هو لغة الحياة .. لغة الثقافة ، لغة الحضارة ، لغة الوجود الحضاري وفي مواجهة الحضارات الاخرى ..

ويستخلص من ذلك إن وجود بعض الالسن المحلية عند اجزاء من ابناء الوطن العربي لا يعني وجود قوميات اخرى (٢٠) .

(١) ربما لم يكن ابراهيم باشا يتقن العربية . ولكنه اصبح عربيًا عندما استطاع ان يفهم ولو من الناحية العسكرية ان عليه الا يتوقف الا عندما يعجز عن التفاهم باللغة العربية ..

(٢) للاستاذ الياس مرقص تفسير دقيق كل الدقة عندما يقول « الامة العربية هي مجموع الناطقين باللغة العربية .. ولكن يجب الا ننسى انها جماعة تاريخية ، وان اللغة في نميو وانتشار ، وحركة الاستعراب لم تنته ما زالت هناك اقليات ( في المفرب مثلا ) لا نفهم لفتها ، وهذه الاقليات لا يجوز أن نخرجها بتعريف ( كماركسي يجب أخراجها ) أو أن نفرض عليهــا اللغة .. وهي اليوم او غدا سنصير عربية بحياتها وشعورها ، قبل أن تكون عربية بلغتها . أن الامة الصينية ، تتسم لاقليات لفوية وكذلك الامة الفرنسة وغيرها ( نقد الفكر القومي ص ٥٧٧) هذا صحيح لكن لنا اعتراضا على موضوع فرض اللفة وهو الذي وضع الخط تحت كلمة فرض \_ ويبدو انه متأثراً بالازمة الكردية \_ ان وحدة الثقافة تحتم تعليم اللفــة .. واللهجات او اللغات الموجودة في الوطن العربي لا ثقافة لها بالعني الذي تعنيه كلمة ثقافة .. وهذه الاقليات قد تخلت عن ثقافتها الخاصة منذ ان اعتنقت الاسلام واندمجت في الوجود العربي حياة ومصيرا وبالتالي فان نشر الثقافة بين ابناء هذه الاقليات يحتم فرض لفة معينة .. فاذأ كانت هـــذه هي اللفة المحلية المنقرضة ، فذلك يعني عرقلة حركة التاريخ ، يعني السير في طريق التمزق والانفصال بينما تعليم العربية يعنى الاسراع في تحقيق الارادة القومية والتاريخية .. وكلمسا أسرعنا كلما قل عدد الضحايا ومن الافضل أن نواجه القضية بهذا الوضوح .. فأن أهتمسام الروس الذي يعلن عنه بيعث اللغات القومية ، استهدف عمليتين: قطع صلة هذه القوميات في المناطق الاسلامية بثقافتها وتراثها الاسلامي وذلك بالفاء الحروف العربية ، وربطها بالثقافسة والتراث الروسي من خلال فرض اللغة الروسية كلفة الثقافة ولفة الحياة المستركة .

وفي الصين يجري التثقيف بلغة واحدة رغم وجود اكثر من خمسين لغة وفي حالة الامة الواحدة وحيث لا وجود لاضطهادات قومية يكون التثقيف باللغة العربية . . ليس فرضا . .

ولأنه – كما رأينا – لا يمكن فصل اللغة عن الثقافة . . وإذا ربطنا ذلك بالتكوين النفسي المشترك الذي ينعكس في وحدة الثقافة ، فسنجد أنفسنا وجها لوجه أمام قضية الدين .

فالتعريف الماركسي يتحدث عن « التكوين النفسي المشترك الذي ينعكس في وحدة الثقافة » واستاذ القوميين (۱) اللادينيين يقول . « اللغة روح الأمة وحياتها . والتاريخ ذاكرة الأمة وشعورها ووعيها » . ولكن الماركسين ينكرون الدين . وتعريف ستالين الشهير قد استبعده نهائياً . حتى لم يكلف نفسه عناء مناقشته ، ولو قبل لأعدمه البلاشفة الروس ، لأن « الخطة السياسية » لا « النظر ية العلمية » كانت تستهدف ضم مناطق شاسعة يسكنها شعب لا يربطه الا الدين الاسلامي وتاريخ مرير من الحروب الدينية ضد الكنيسة الروسية . . ومن هنا كان يتحتم حذف الدين مكونات الأمة لكي لا يبقى للمسلمين السوفيت سبب واحد لشعورهم بالقومية . ولى ينسوا تاريخ الغزو الصلبي الروسي لبلادهم . لكي يصبح أحفاد البخاري وضي الله عنه . . مواطنين سوفيت . .

أما الحصري فيقول: « ولكني أعلم ان هناك نظرية اخرى يتحتم علينا درسها وبحثها بكل اهتمام هذه النظرية هي التي تستتبع مفهوم الأمة بمفهوم الديانة وتعتبر وحدة الدين « اس الأساس » في تكوين الأمة ... انها ( أي هذه النظرية ) لم تلعب دوراً يذكر في نشوء النظريات القومية في البلاد الأوربية » ١٠ لهذا السبب الذي يتوهمه .. يجب ان تكون هذه النظرية خاطئة .. لأن محك صدق النظرية هو

<sup>(</sup>١) الحصري

أخذ الأوروبيين بها !

وهذه النظرية هي من تصور الأستاذ الحصري ، ولا نظن انها واردة بشكل جدي . . فليس هناك ما يسمى « بأس الاساس » لأن القومية ظاهرة « حياتية » . . على العبث ان نوجعها الى « أس الأساس » . .

وكل الحجج التي قدمها ضد الدين كعامل من عوامل تكوين الأمة . . بزعم انه لم يوحد الفرس والعرب . . الخ يمكن ان توجه هذه الحجج بكل سهولة الى « اس الأساس » في نظرية اللغة . . فالأمثلة كثيرة على ان اللغة الواحدة لا تخلق امــة واحدة . . وانه اضطر لالغاء وجود الامة الامريكية، بل ونفى تكلم الامريكيين بالانجليزية (!) لتبرير انقسامهم عن انجلترا، واثبات صحة نظريته في تطابق اللغة الواحدة على الامة الواحدة كتطبق الحافر على الحافر !..

غير اننا سنبدأ بالماركسين لنعود لنفيهم غير الجدلي في المنطق القومي اللاديني . . الله السأل الماركسين : « ما هو التكوين النفسي المشترك ? » ومن أين يأتي . . ان لم يكن من الدين ? وفي حالة الامة العربية بالذات يستحيل ان نتامس وحدة التكوين ننفسي أو وحدة الثقافة ، بنزع الاسلام ، فليس ثمة ما يربط العراقي بالمراكشي . . ولا اليمني بالسوري إلا الاسلام ، وما من ثقافة مشتركة تربطها الا الثقافة العربة الاسلامة . .

فالماركسي الذي يلتزم بالنص الستاليني عليه أن يشرح لنا ما هو التكوين النفسي المشترك للامة العربية من المحيط إلى الحليج .. ان لم يكن اسلامها ... والا فليقل انه لا يؤمن بوجود هذه الأمة ، وانه يعني بالتكوين النفسي المشترك ذلك الذي تكون داخل الاطر الاقلىمة ..

أما القوميين اللاديسيون . . فهم مجدئوننا عن وحدة التاريخ التي « تولد تقاربا في العواطف والنزعات ، وتؤدي إلى تماثل في ذكريات المفاخر السالفة ، وفي ذكريات المصائب الماضية . . والى تشابه في أماني النهوض ، وامال المستقبل . . ولذلك نستطيع ان نقول : ان الذكريات التاريخية تقرب النفوس وتكون بينها نوعاً من القرابة المعنوية أشد تأثيراً من القرابة المادية بدرجات » . .

وبعد هذا العرض الذي يطمعنا في اسلامه ، يشفع الحصري ذلك بقوله : « ولكن لا الدين ولا الدولة ولا الحياة الاقتصادية تدخل بين مقومات الامة الأساسية .

ثم يلخص دعوته في سطرين : ــ

ه ادا أردنا ان نعين عمل كل من اللغة والتاريخ في تكوين الامة قلنا : اللغة ، تكون روح الأمة وحيانها التاريخ يكون ذاكرة الأمة وشعورها . » ١١

نسأل ما هي مفاخر الأمة العربية السالفة . . حدثنا عنهـــــا . . أهي انتصارات التغالبة والغساسنة ما شأن المصريين بذلك . . ولا أظن انها تثير طرب التونسيين ? . أهي فتوحات ملوك حمير ?! ما شأن الليبيين بها ? .

فتوحات رمسيس ضـــد الحثيين . . غزوات الليبيين لمصر . . حروب ربيعة ومضر . . وحرب البسوس . . أمجاد بابل واشور . . وحلات الفينيقيين ? .

أرأيت ?! ان تخطى الاسلام يفتح بابا لا تطيق رمجه ? . .

ان مفاخر الامة العربية السالفة هي انتصارات الاسلام .. هي قهرنا لكنيسة بيزنطة .. هي ابادتنا لديانة المجوس وملكهم ، هي أمجادنا الحالدة في الأندلس .. هي سحقنا للغزو الصليي الاول .. هي فتح اوربا .. والتحدث بالعربية في جنوب ايطاليا وفرنسا وحكم سويسرا ثلاثة قرون ..

اذا أردنا ان ننتشي بانتصاراتنا كاملة الى ما هو ابعد من نصف قرن فلا بد ان نعتبر وحدة التاريخ هي اسلاميته . .

إذا نحينا الاسلام جانباً فسيؤرخ البعض فتح مصر على انـه نصر لعرب الجزيرة

ومصبة لعرب مصر (١) .

بل حتى في المغرب العربي حيث الدين واحد . بتنحية الاسلام يصعب الاتفاق على وصف الحروب العنيفة التي دارت بين العرب والبربر . أهي من مفاخر الأمة أم من أحزانها . ? ألا يشكك انيس صايغ بأنه « ليس بين المصادر العربية الأصيلة ما يؤكد أن عرب سورية والعراق ساعدوا المسلمين مساعدة فعالمة بشكل عام ١٠ . . »

احذف الاسلام تجدد ثاراتها . ولكن بالاسلام كأساس لوحدة التاريخ . . يصبح القبطي المصري فخوراً منتشياً بانتصار امنه العربية في معارك الفرما والعريش ونابليه ن والاسكندرية . لأنه بانتصارات جيش عمر تحررت كنيسته وإلى الأبد ، وانتهت سطوة وارهاب روما وبيزنطة . واكتملت عروبتد . والعربي الذي يعتبر هزيمة الصليبين على يد صلاح الدين مصبة تاريخية . ليس يمت بصلة لأمة العرب . فلكي يكون المرء عربياً بجب ان يمارس وحدة التاريخ ، يجب أن ينتشي بانتصارات صلاح الدين المسلم على اعداء امته وعروبته حتى ولو حملوا الصليب مثله . . ويذكر العربي في نجد بفخر وامتنان لابطال البوبر انهم هم الذين حملوا العروبة للاندلس ، وذادوا عنها يوم وهن الساعد العربي ، وابقوها قروناً للعروبة والاسلام . .

وان عبد الكريم آخر الأبطال الاسطوريين في التاريخ العوبي كان من أصل بربري .. وكذلك ابطال جيش التحرير الجزائري الذين ردوا للجزائر عروبتها .. لا فرق بين عربيهم وبربريم .. وكذلك يشعر المسلم البربري بالامتنان لعرب الجزيرة أن هدوه للاسلام وهدوه بالاسلام .. وقل نفس الشيء عن المسلم الكردي والشركسي .. فالاسلام ليس فقط هو عامل التكوين النفسي المشترك أو وحدة

<sup>(</sup>١) بينا بالحقيقة التاريخية نجد انه عند المصريين المسلمين اشراقة تاريخية بها دخلت مصر في الاسلام والعروبة وعند المصريين الاقباط نفس الشيء : بها تحررت كنيستهم وعـاد بطركهم المختفي في الصحراء ودخلت مصر في العروبة.

التاريخ بين العرب المسلمين ٠٠ بل وايضاً بين العرب المسلمين والعرب غير المسلمين ٠٠ لانه لا تاريخ مشترك للعرب الا التاريخ الاسلامي ٠٠

يقول الحصري: « إن تاريخ العرب دخل في طور جديد هام، بظهور الاسلام . ولكن من الحطأ أن يظن ان العرب كانوا أمـة بدائية محرومة من الحضارة قبـل الاسلام ١٣٠٠ »

صدقنا .. ولكن ماذا تعني بالعرب ? .. هل تقصر دعوتك على سكان الجزيرة. أو حتى امتداداتهم في المشرق العربي ? ..

إن محاولة ضرب الاسلام بالعروبة عن طريق تفخيم التاريخ العربي قبـــل الاسلام . . محاولة فاشلة . . «إن الحركة الاسلامية كانت واقعة تاريخية هامة أوجدت تحولاً انقلابياً خطيراً في أحوال العرب » واقعة تاريخية هامــة ? تفضلوا واذكروا لنا واقعة تاريخية اخرى قبلها . . أو حتى بعدها . . واقعة غير اسلامية . .

أهى ثورة لورنس ؟! (١)

الحصري يقول: « إن معظم أقسام العراق والشام وجميع انحاء افريقيا الشهالية. من مصر والسودان إلى المغرب الاقصى كانت غير عربيــــة ، ولم تستعرب إلا بعد الاسلام».

إذن فالعروبة في العراق والشام ( سوريا – لبنان – الاردن فلسطين ) مصر – السودان – ليبيا تونس والجزائر – مراكش – بدأث بالاسلام ! . . فمن منا يندهب بعيداً . . الذي يفتش للعروبة عن تاريخ منفصل عن الاسلام . . أم من يبدأ تاريخ العرب الحقيقي بالاسلام ? !

إذا أردنا أن نحمي ذاكرة الامة العربية من «كوابيس» الاقليمية فلنذكرها دائماً بتاريخها الاسلامي. فليس في ذاكرة الامة العربية ما تعيه وعياً صادقاً حاداً .. وعي اليقظة .. إلا تاريخها الاسلامي .. وليس في شعورها ما يخدم وحد تها إلا ما

<sup>(</sup>١) وعودة ابو تايه حتى لا يغضب كتاب مجلة « الكتب » ويحرروا ضدنا بلاغار كيدية 1

كان بعد الاسلام ٠٠ ولا تنطبق كلمة وعيها الاعلى تاريخها الاسلامي (١) . وقومى آخر (٢) يويد ان يفرق بين العروبة والاسلام :

«نحن نريد بدراسة الجذور أن نميز بين العروبة والاسلام.. فمع إن الاسلام جاء.. ثورة عربية ومعالتوافق الحلي بين الحط العربي والحط الاسلامي في صدر الاسلام، فإن التباين بين الحطين بدأ واضحاً حين توسع الاسلام في آفاقه، وحين اتخذ سبيلا لضرب العرب، وحين انجر العرب باسم الدين إلى قبول سيادات اجنبية ما لبثوا أن ثاروا عليها . إن اعتزازنا بالتراث واعطاءنا القيم منزلتها لا يعني اتخالف الاسلام رابطة سياسية أو إقامة الكيان على اساسه (١٥) » .

هذا التباين ١٠ اين كان ١٠ أهو في نطاق الامة العربية ? . أم هل ننوي التوحيد من المحيط إلى الحليج ? .

وهـل كان قبول العرب سيادة الماليك ثم الاتراك باسم الدين ، أم باسم غريزة. حب البقاء ? وعلى ماذا سنقيم أساس الكيان ? ...

يقول « اني اجد من هذا العرض إن القومية العربية قومية ثقافية تستند إلى المقومات الثقافية للامة العربية وإلى تاريخها ، وتنبعث من الجذور التاريخية للوعي العربي (١٦) .

نكرر السؤال ما هي ثقافتنا القومية .. وما هي الجذور التاريخية للوعي العربي .. قبل الاسلام .. أو بغير الاسلام ? . وحجة الحصري ضد الدين باعتباره « اس الاساس » في القومية أو حتى أحد عواملها ، هو ان اوربا قد قامت فيها القوميات على غير اعتبار بالدين .. والحجة الثانية ان الدين لم يوحد المسلمين . بينا القوميات على غير اعتبار بالدين .. والحجة الثانية ان الدين لم يوحد المسلمين . بينا

<sup>(</sup>١) ينقل مدثر عبد الرحيم عن ه . أ . غيب قوله : « ان العرب اذا قبعوا الانراك في منهجهم اللاديني حطموا انفسهم بايديهم لان ذلك وما يـطوي عليه من اضعاف رابطة الاسلام بينهم أو وضعه في موضع ثانوي سيؤدي بالطسع وبالضرورة الى احياء العصبيات الجاهلية بينهم ، ويفتح الباب للعنصرية والوطنية المحلية ويحلها محل القومية العربية الشاملة التي وضع اساسها، بتوحيد شعوبها في ظل اخائه وشريعته ولغة قرآنه .. » (١٤)

<sup>(</sup>٣) الدكتور عبد العزيز الدوري : الجذور التاريخية للقومية العربية ..

العروبة توحدهم .. ويمكن القول بإنه بالاسلام وحده توحد العرب .. بينا العروبة لم توحدهم قط ! ..

فلم يحدث ان اتحدت مصر والعراق والجزائر إلا في ظل الحلافة الاسلامية .. أموية أو عباسية أو عثانية . والكنها لم تتحد قط في ظل دولة عربية ، ولا يبدو حالياً بصيص من أمل في قيام دولة عربية واحدة من المحيط إلى الحليج ..

وبالرغم من كتابات الحصري واستبعاده هو وتلاميذه للدبن ، ورغم كل ما كتبوه ، وبفضل كفاحهم القومي اللادبني ، زاد عدد الكيانات العربية وهو في ازدياد مستمر ...

إذن فحجة إن الاسلام لم يوحد .. اضعف من حجة والعروبة ايضاً لم توحد ولا توحد .. وليس ثمة من يزعم اننا ندعو إلى قيام دولة إسلامية من اندونيسيا إلى مراكش ومن اوزبكستان ويوغوسلافيا إلى وسط افريقيا .

حتى الافغاني نفى مثل هذا التفكير السخيف عندما شرح فكرة الجامعة الاسلامية قائلاً: « لا التمس بقولي هذا أن يكون مالك الأمر في الجميع شخصاً واحداً ، فإن هذا رباكان عسيراً، ولكني أرجو أن يكون سلطان جميعهم القرآن، ووجهة وحدتهم الدين ، وكل ذي ملك على ملكه يسعى جهده لحفظ الآخر مساستطاع . فإن حياته وبقاءه في بقائه (١٧) » .

ونحن عدما نتحدث عن الحفارة المسيحية المعاصرة التي نواجهها لا نجد دولة مسيحية شاملة تضم كل الدول الغربية ولكن لا ينفي هذه الحفارة واستمرارها . انها تتجسد في شكل دول متعددة . ولا الحروب بينها . ونفس الشيء عندما ذرعو الى الحفارة الاسلامية فالنا تتصور المكانية وجود العديد من الدول الاسلامية ، بل ولا نضمن استمرار السلام بينها . فقد حمل صحابة رسول الله ميلية السلاح ضد بعضهم البعض . وقال فقهاء المسلمين تعليقاً على ذلك أنه لولا فتالهم لما عرفنا حكم الشرع في قتال أهل القبلة !

ففي داخل هذه الحضارة ستوجد عدة أمم ، وعدة مصالح ، وعسدة تيارات تتلاقى وتنقابل وتزدهر من تلاقيها وتقاتلها ، الحضارة الاسلامية .

والامة العربية تلعب دوراً رئيسياً في هذه الحضارة الاسلامية ، ولكن ليس ثمة ما محتم قيام دولة واحدة من المحيط إلى الحليج . . انما المهم هو وجود الموقف العربي الواحد ، والنهضة العربية الكاملة . .

فنحن عندما نتحدث عن الاسلام كجوهر الوجود العربي ، لا ننطلق من فكرة لا امة إلا امة الاسلام أو لا جنسية المسلم إلا في اسلامه . . لا ، ان هذا التفكير يتنافى مع جوهر وروح الحديث الشريف « لا فضل لعربي على عجمي » فالدعوة إلى المساواة لا تكون إلا بين متميزين . .

ونحن كما نرفض ضرب الاسلام بالعروبة ، نرفض بنفس القوة ضرب العروبة بالاسلام ...

وليس ثمة من يزعم بأن الدين وحده يقيم امة .. ولا أن اشتراط الدين في عناصر تكوين أمة هو نظرية عامة نفرضها على البشر في كل زمان ومكان .. فنحن لا ننظر للبشرية ، بل نتحدت عن ظاهرة محددة هي القومية العربية . وفي هدف الظاهرة نقول بكل ثقة إن الدين مرتبط بالقومية برباط عضوي يفضي إلى الفناء الكامل إذا ما حاولنا عزله .. يرتبط كما رأينا باللغة وبالتاريخ المشترك والتكوين النفسى ووحدة الثقافة وبوحدة الحاضر والمستقبل ..

غير اننا يجب الانتقبل في بساطة الزءم القائل بأن اوروبا قد نحت الدين في تكوين قوميتها . ولست أدري من اين جاء هذا الزعم . وقد لعبت الكنيسة القومية الدور الأول في تكوين الأمم الحديثة التي نواها اليوم . وكيف كان الصراع بين الكنيسة الانجليزية والكاثولكية هوجوهر الصراع بين بويطانيا واسبانيا التحاز البابا اليها

الدين هو الذي حرك اوروبا وحرك اساطيلها وحرك جيوشها ولعب الدور الحاسم في بعث الحركات القومية فيها . . وباسم المسيحية ، كان استقلال القوميات الاوروبية العثانية . والنشاط الديني الذي صاحب قيام الدول الاوروبية الحديثة ، اضعاف كل النشاط الدي بذل خلال قرون المسيحية كلها السابقة على عصر

الاستعار .. وحيثًا وجدت الأمم الاوروبية الحديثة ﴿ فِي آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية ، كانت كنيستها القومية هناك تبشر وتنصر وتجند ..

وإذا كان يقصد بأن الدين لا يدخل ضمن عوامل الأمة في اوروبا، إن البريطاني الكاثوليكي لا يخلع من الجنسية البريطانية . . فمن قال اننا نجرد العربي غير المسلم من جنسيته . . ولكن اليس لبريطانيا دينها القومي واسقفها الوطني . . اليس البريطاني الكاثوليكية يشنق بتهمة الكاثوليكية المذي يميل بهواه مسع بابا روما أو اسبانيا الكاثوليكية يشنق بتهمة الحيانة ? . . الم يكن الصراع بين انجلترا وليرلندا صراعاً دينياً في أحد جوانبه . . من الذي بعث روسيا ووحدها وادخلها عصر القوميات الرأسمالية . . « اسطورة موسكو وروما الثالثة . . الشعب الروسي حامل الرسالة الالهية » (١) (١٨) .

يقول الياس مرقص: «على الصعيد النظري العام، يمكن القول: لقد كان الدين الايدلوجيا الوحيدة للشعوب في عصر تكوّن الامم الأوروبية . وعلى هذا الاساس، فقد اعطى هذه الشعوب عدداً من العناصر التي دخلت في شخصيتها القومية (٢) (١٩) .

على أية حال لم نجد نحن في حالة قوميتنا العربية ايدلوجية اخرى تنهي الحاجة إلى هذه الايدلوجية الوحيدة . . المهم أن الدين قد لعب دوراً حاسماً في تكوين الأمم الاوروبية . . ثم في غزو هذه الامم لآسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية . . بمما زال محكم الصراع بينها وبين شعوب هذه القارات . . وهذه قضية منفصلة تمام الانفصال عن قضية فصل الكنيسة عن الدولة ، وثورة اوروبا على الكنيسة ومعاداة الثورات

<sup>(</sup>١) الياس مرقص ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) الياس مرقص ص ٦٤ .

عموماً للكنيسة. ومن المضحك إن الشيوعيين والعلمانيين كانوا يصرون على أن يتضمن برنامجهم في البلدان الاسلامية مبدأ فصل الدين عن الدولة ( اسوة بما هو موجود في برامج الاحزاب اللبرالية والشيوعيين في اوروبا ) ثم يعجزون عن تفسير معنى هذا الشعار ، ولا ما هي الحطوات التنفيذية التي يتحتم على الدولة ان تتخذها لتحقيق هذا الفصل . . إذ ليس في الاسلام كنيسة ، ويمكن أن يعيش المسلم ويموت دون أن يرى رجل دين . . إلا خلال الصلاة في الجامع . . وحتى إمام الجامع ليس رجل دين بالمعنى المسيحي ، إذ يمكن لأي مسلم أن يصلي بالمسلمين إذا ما صلحت صلاته . .

والدستور المصري ينص على إن الاسلام هو دين الدولة الرسمي ، ومع ذلك فمن حق أي مسلم أن يرتد عن الاسلام والعياذ بالله – ويعتنق أي دين يشاء ! فما معنى فصل الدين عن الدولة في الاسلام ? ! . . يرى الاستاذ مدثر عبد الرحيم : « إن الاتراك اصطدموا بمشكلة صعبة ، هي أنه ليس في الاسلام هيئة تقوم مقام الكنيسة في اوروبا المسيحية وتتوسط بين العبد وخالقه . وتحاول اقتسام حياة الفرد والمجتمع مع الدولة ، وإن العلمانية أو الفصل بين الدين والدولة لذلك كلام لا معنى له في معتمع مسلم لا كنيسة فيه تفصل عن الدولة . إلا أن يكون هو معاداة الاسلام انفسه ومقاومة آثاره في المجتمع . ولما كان هذا متفقاً مع سياسة النظام الجديد في خلق دولة قومية بحتة لا مكان فيها لحضارة الاسلام التاريخية ، فقد اعتبرت الحكومة ذلك معنى لدعوتها للعلمانية ، فمنعت نشر الكتب والمجلات الاسلامية ، وحدت من نشاط الجمعيات الداعية للاسلام ، واوقفت الحج وحولت المساجد إلى متاحف من نشاط الجمعيات الداعية للاسلام ، واوقفت الحج وحولت المساجد إلى متاحف اثرية أو ثكنات عسكرية . . إلى آخر ذلك . .

« ولم يكن مستغرباً والحال هذه ، ان علت اصوات المحتجين لافتة أنظار المسؤولين الى ان العلمانية او فصل الدين عن الدولة – حتى في اوربا وامريكا – ليس معناها كبت الدين أو معاداته . ولكن فات هؤلاء المحتجين امران هامان: اولهما ، ان الحد من نشاط الدعوة والداعين الى الاسلام على هذه الشاكلة هو المعنى المنطقي الوحيد الذي يمكن ان تحتمله فكرة العلمانية في مجتمع مسلم ليس فيه كنيسة أو هيئة كالكنيسة تفصل عن الدولة ، ثانيهما ، ان هذا هو عين ما أرادت

الحكومة الجديدة أن تفعله تحقيقاً لسياستها الرامية الى الابتعاد بتركيا، عن حضارة الاسلام التقليدية والسير بها في طريق القومية التركية الحالصة على النمط الأوروبي الحديث .. ومن ثم كان أثر هؤلاء المحتجين في سياسة البلد الرسمية ضعيفاً ضيلا .. » . •

واضيف إلى ذلك ، ان هذا هو ما كانت تطالب به اوروبا حكومة اتاتورك ثنا لاستمرارها : محاربة الاسلام ، والانتقام للهزيمة التي لحقت بالمسيحية على ضفاف البسفور . . فما كان يوضى اوروبا الصليبية اقل من ان تعسود آيا صوفيا كنيسة من حديد .

« وقع مائة من أعضاء البرلمان الانجليزي على مذكرة اللورد روبرت سيسل التي تتضمن المطالبة باخراج الاتراك من الاستانة » «وارسل اثنا عشر اسقفاً في الاستانة بوقية الى رئيس أساقفة كانتربري يدءونه فيها الى المساعدة على اخراج الاتراك من الاستانة . . فأجابهم بأنه طلب مع غيره من الاساقفة البريطانيين إلى الحكومة البريطانية هذا الطلب . وانهم سيبذلون مجهوداتهم لهذه الغاية . »

« وأرسل اسقف نيويورك الى رئيس اساقفة « كانترببوي » تلغرافا بهذا المعنى بالنيابة عن مائة اسقف وشكره على المساعي التي يبذلها « في الحروب الصليبية » التي تبذل ضد بقاء الاتراك في الاستانة ٢١ » .

بعد هزيمة الدولة العثمانية لم يكن يشفي غليل اوروبا الا كتابة سطر النهاية في الحروب الصليبية بالنصر الكامل . اللنبي تنشر صوره في صحف بريطانيا وتحتها كلمته المشهوره عند ما فتح بيت المقدس «اليوم انتهت الحروب الصليبية » أو تعليق الصحيفة « العودة من الحروب الصليبية » ويهنىء لويسد جورج الجنرال اللنبي في البرلمان البريطاني بالنصر في «آخر الحروب الصليبية ، أو الحرب الصليبية الثامنة ..» والجنرال الفرنسي يقف فوق قبر صلاح الدين قائلًا في شماتة العوام: « عدنا يا صلاح الدين ...

كان النصر شاملا وساحقاً وركع العالم الاسلامي كله تحت أقدام الصليب . . لم يبق الا الاستانة وأسير بها يسمى خليفة المسلمين . . وتحرك أساقفة بريطانيا وامريكا لاخراج الاسلام من اسلامبول وإنزال رايته من فوق ايا صوفيا ٠٠

ويعبر حافظ ابراهيم عن الاحساس بالهزيمة الاسلامية ، وما كان يتردد عن نية الغرب بأبيات يتفطر لها قلب المسلم ، والشرقي الثوري :

ر أيا صوفيا ، حان التفرق فاذكري
عهود كرام فيك صلوا وسلموا
إذا عدت يوما للصليب وأهله
وحلى نواحيك المسيح ومريم
ودقت نواقيس وقام مزمر
من الروم في محرابه يترنم
فلا تنكري عهد المآذن ، إنه
على الله من عهد النواقيس أكرم

(أي عربي لم يملأ الحقد الأسود قلبه ضد الاسلام ، لا ينفطر قلب أسى على هذه الهزيمة) . وبدلا من اخراج الأتراك من القسطنطينية ، أخرج أتاتورك الاتراك من الاسلام . .

واذا كانت تركيا قد دفعت ثمن الابقاء عليها كدولة ، ومنحها موضع قدم في القارة الاوربية . التخلي عن دينها وتاريخها ، بل عن الصفحة الوحيدة المشرقة ، بل عن مبرر وجودها تاريخيا . وهو تاريخها الاسلامي . فهل حققت تركيا اللااسلامية أي تقدم يمكن ان نتحسر على ضياعه . ولقد كانت تركيا «رجل اوروبا المريض» . . والآن هل بقي الرجل ؟ . . كلا أبقي المرض وحده . . انها تعيش عالة على الاستعمار وفي حمايته وبقروضه . .

أين الحضارة التركية ٠٠ أين التقدم العلمي ٠٠ أين الديموقراطية ?! ولربما بدا شعار التخلي عن الاسلام منطقيا قبل سقوط الامبراطورية العثانية وربما أمكن تبرير هذا الموقف حينئذ بالرغبة في الحفاظ على وحدة الدولة بكسب العناصر المسيحية في

البلقان أو حتى في العالم العربي . . فما تبرير التخلي عن الاسلام بعـــد ان زالت الامبر اطورية ، ولم تعد تركيــا تضم ــ او تطلق على ــ غير إمسامي الأناضول الشديدي التمسك بالإسلام .?

ويقول الأستاذ « مدثو عبد الرحيم » عن تخلي الأتراك عن الحروف العربية في كتابة اللغة التركية .. واستبدالهم الحروف اللاتينية بالحروف العربية :

« الأتراك لم يخطوا خطوتهم الكبرى في قطع الصلة بماضهم العثاني باتخاله الحروف اللاتينية بدلاً من العربية الا تابعة للسوفيت ، وبعد ان حضروا عدة اجتاعات في روسيا كان آخرها مؤتمر عقد في باكو عام ١٩٢٦ لبحث هذا الموضوع وأثره في حكم الدويلات التركمانية في داخل الاتحاد السوفييتي ، قرروا فيه ترك الحروف العربية لانها على حد تعبيرهم : « غير علمية » وان كان الدافسع الحقيقي لذلك طبعاً هو الحرص على احكام ربط تلك الولايات بجهاز الدولة السوفيتية ، وقطع الصلة بين رعاياهم الترك وبين تراثهم القومي والاسلامي » ٢٢٠

وهكذا غرر الروس بالأتراك فلم يكن الصراع بين روسيا القصرية وتركيا العثانية في أحد دوافعه الا محاولة من جانب روسيا القصيرية التحطيم نفوذ تركيا العثانية وقوة الجذب التي تشكلها دولة الحلافة على رعايا روسيا المسلمين الأتراك ... يقول القائد العثاني أنور: « ان الأتراك في روسيا لا يعطفون علينا بسبب اننا اتراك، بل بسبب اننا مسلمون ، وهؤلاء «الياقوت» الذين هم في سبيريا، هم ترك في المحتد مثلنا ، ولكن نظراً لكونهم وثنيين لا يعطفون علينا ولا نعطف عليم ، ولا يعرفوننا ولا نعرفهم .. » ٣٣

فحطم الاتراك سلاحهم بأيديهم ، وتخلوا عن الإسلام ، وجروا خلف السوفيت فتخلوا عن الحروف العربية . . وأصبح أتراك روسيا سوفيتا ، وعادت تركيا دولة صغرى تهددها بلغاريا مجشد الجيوش عند حدودها (١٠ بل الأجدر بالتأمل ان الذين

<sup>(</sup>١) وفي نهاية اربعين عاما من الاصلاح ، كان سبعون في المائة من الشعب لا يزالون اميين وكان الاقتصاد مهتزا والفقر عظيما واحتفظ التقليد الاسلامي بولاء الشعب في البلاد ، في المدن والقرى «من كتاب عصر القومية » « لهانز كوهن » سنة ١٩٦٠ .

روجوا الفكرة الطورانية كبديل عن الاسلام . . . وزعموا ان هـذه الفكرة ستوحد العناصر التركية من المجر إلى الصين . . فأضاعوا تركيب باغرائها بنبذ الإسلام واخوة الإسلام . . الذين روجوا لذلك في تركيا . . . كانوا مهاجرين روسا! .

ومن الذي يملك أن ينطق التاريخ ليقول لنا لحساب من لعب إهؤلاء الروس المهاجرون لتركيا دورهم التخريبي داخــــل بلاد العدو القومي لروسيا التي جاءوا منها .

فصل الدين عن الدولة هو شرك تجرنا إليه الصلبية الاوروبية لشن حرب ضد الاسلام في ميدان هو فيه معجزة خالدة ١٠ لأنه دين بلا كهنوت ولا كنيسة تتدخل بين المسلم وربه . . ولأنه الدين الذي كفــــل حرية العقيدة وحرم على معتنقيه الاكراه في الدين . .

أما الحملة على الدين باسم التقدمية ، وافتراض إن التقدم يحتم الاصطدام بالدين فذلك فهم يرجع إلى النقل الحرفي من التجربة الاوروبية إذ ما دام الدواء قد استخدم في اوروبا فيجب أن نتعاطاه ولو بغير داء! بل أحيانا نستورد المرض لكي نتعاطى الدواء الاوروبي! ولعل « توينبي » المؤمن بالمسيحية ، الداعية الفخور بالحضارة المسيحية ، هو خير من يفسر لنا أسباب الصدام بين الكنيسة والحركات التقدمية في اوروبا . . يقول :

« في الوقت الذي كانت فيه الحضارة المسيحية الغربية (١) تنبثق – منذ القرن السابع عشر وما بعده عن العالم المسيحي الغربي – خشيت الكنيسة – مجق – شيوع التمسك بالامور الدنيوية والارتداد إلى وثنية جديدة . . هنا مزجت الكنيسة – خطأ – الايمان الديني بالنظام الاجتاعي الذي كان في طريقه إلى الزوال . . وهكذا بينا كانت الكنيسة تقود في المؤخرة معركة ثقافية ضد ما اعتبرته اخطاء «تحررية »

<sup>(</sup>١) تأمل تعبيره « الحضارة المسيحية الغربية » لماذا يستنكر منانحن الحديث عن «الحضارة الاسلامية العربية .. ?

و « مستحدثة » و « علمة » سقطت دون أن تدرى ــ في هاوية الرجعية السياسة ». فأصبحت ــ من ثم ــ تؤيد الاقطاع والملكية والارستقراطية بل و « الراسمالية» وتسند بوجه عام النظم القديمة القائمة . . وغدت الكنسة حلىفة بل غالباً ما كانت اداة عناصر السياسين الرجعيين ، الذين كانوا في الواقع خصوماً للمسيحية والروح الثورية على السواء . . ومن هنا كان مصدر السجل السياسي للمسيحية الحديثة : ففي القرن التاسع عشر تحالفت مع الملكية والارستقراطية لكي تسفه الديمقراطيسة الليبرالية ، وهي في القرن العشوين تتحالف مـع الديمقراطية الليبرالية لتسفه النظم الجماعية ، وهكذا بدت الكنيسة ، وقد وقفت دائمًا منذ الثورة الفرنسية عند مرحلة سياسية متخلفة عن سير الزمن، وهذه النقطة بالذات، بيت القصيد في نقد الماركسية المسيحية في العالم الحديث (٢٤) » . ولأن ذلك هو تاريخ الكنيسة في اوروبا . . فمن حق الثوار والمجددين أن يجعلوا حربهم علىالكنيسة محك الثورية والتقدمية ومن حقهم أن يضعوا الدين الذي تشهره الكنيسة في وجه ثورتهم ، ضمن قوى الرجعية ، ومن حتى الذين يظنون ان تاريخنايجب أن يكون تكراراً ممسوخاً ومشوهاً للحضارة. الاوروبية أن يضعوا كلمة اسلام بدلا من كلمة مسيحية ثم يعيدون كتابة التاريخ الاسلامي أو العربي . .

والاسلام ظهر في مواجهة المجتمعات الرجعية والحضارات المنهارة ، فعطمها وأشاد نظاما اجتاعيا جديداً ، فبدايته كانث ثورية . . لم يقل : « أعطوا ما لقيصر لقيصر » . . بل قال : كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » . . . وأفضل الجهاد كلمة حق عند امام جائر » ، أي الحاكم الظالم . . ودعا إلى تغيير المنكو باليد ابتداء . . فان أعجزنا ذلك فلا أقل من أن نرفضه بقلوبنا . . لا أن نرى الحق ما تراه السلطة . . وتستنكر الملائكة على المستضعفين في الأرض قبولهم للظلم ما دامت. أرض الله واسعة يهاجرون فيها . .

وفي القون التاسع عشر كان الاسلام في الجانب المقهور ١٠٠ الجانب المستعمر ١٠٠ فكان من الطبيعي كما لاحظ خرشوف مجق في حديثه مع الثوار الجزائريين – أن مجتفظ بثوريته لأنه دين الشعوب المستضعفة ١٠٠ دين الشعوب الثائرة ١٠٠ الدين الذي يتعرض للاضطهاد والمحاربة على يد صليبية أوروبا الاستعمارية (١٠) لذلك كانت حركاتنا الثورية كلها يقودها مصلحون دينيون : الوهابية ١٠٠ السنوسية ١٠٠ المهدية ١٠٠ كفاح سلطان مراكش ١٠٠ الأمير عبد الكريم ١٠٠

وكان الازهر في مصر معقلا ثوريا منذ بداية القرن التاسع عشر حنى منتصف القرن العشرين ، مشايخه الأحرار هم الذين قادوا الكفاح ضد الغزو الاستعادي الاوروبي المتمثل في الحملة الفرنسية ودفع عدد من شيوخه الأجلاء حياتهم وحريتهم فداء لحرية بلادهم واستقلالها ، استشهد الشيخ سليان الجوسقي شيح طائفة العميان والشيخ احمد الشرقاوي ، والشيخ عبد الوهاب الشبراوي، والشيخ يوسف المصلحي، والشيخ اسماعيل البراوي ، ماتوا شهداء الثورة ضد الاحتلال الفرنسي وأول أبطال العروبة الشهيد سليان الحلي كان طالباً أزهرياً . . وهو الذي اغتال قائد جيش الاحتلال الفرنسي . إلى ان نصل إلى آخر الشيوخ العظام صاحب القولة المشهورة: وتقتير هنا . وإسراف هناك . . » لحص فيها جرأة وبلاغة رجال الاسلام الحالدين، وأنهى بها حكم عائلة محمد على . .

<sup>(</sup>۱) روى لي هذه الحادثة الثائر الجزائري « اوزيجان » ولعله ينشر تفاصيلها ..

والحجة الحادة التي يشهرها دعاة القومية العربية اللااسلامية هي الحرص على كسب اللاقليات غير المسلمة ، وبالذات الحرص على استرضاء لبنان . . الذي يعترفون بطابعه المسيحي ، رغم انكارهم للعامل الديني ، وتتفيههم لدور الدين . فعندما يكون الأمر متعلقاً بالمسيحية يظهر العامل الديني ، ويلعب دوره ويجب الاعتراف به ، وتعديل الشخصية القومية للمواءمة معه أما حيث الغالبية العظمى من المسلمين . بل وحيث لا يوجد إلا المسلمون فان الدين يجب أن يبعد حرصاً على العلمية . .

لقد لعبوا دوراً كبيراً في تأكيد مسيحية لبنان ، بل ربما كان لهم الفضل في زيادة الاحساس اللبناني بهذه المسيحية التي تضخمت على نحو مفتعل منذ ان بدأت فرنسا تحرك أصابعها في الساحل السوري . على أية حال هـل كان هذا التهذيب « الذي اجري للقومية العربية بجذف الاسلام منها محققاً لادعاءاتهم بأنه سيحسب لنا « لننان » ?

أبدأ ٠٠

عندما رفعوا الاسلام من العروبية ، تقدم الآخرون خطوة اخرى فرفعوا الجبل من العروبة .. « وتباورت القومية اللبنانية » على يد ميشيل شيحيا وسعيد عقل .. أكد ميشيل شيحا في كتابه « لبنان اليوم » إن لبنان ليس سامياً أو عربياً .. فسكان لبنان لبنانيون ، ولبنانيون فقط وببساطة » وأشاد سعيد عقل وغيره بالدور الفريد الذي لعبه لبنان في حضارة العالم ، ودعيا إلى ارادة العيش المشترك اللبنانية (٢٥) . »

وبعد أن يعلمنا ويثقفنا « ادوار عطيه » ويبدي غبطته بتخلينا عـن الاسلام ، يؤكد أنه لم تحكن هناك أي مبرر لتقسيم سوريا « عدا صورة ما من الحـكم الذاتي

للبنان داخل وحدة سورية ٣٤» .

وموسى العلمي « الزعيم الفلسطيني الناهض (٢٧) »: أرتأى ان يتمتع لبنان بحكومة ذاتية مكفولة في داخل الوحدة « حرصاً منه على الا ينفر اللبنانيين المسيحيين » . حتى دعاة القومية العربية العلمانية ، سلموا بالكيان اللبناني ، وأكدوا أنهم لا يرغبون في دبحه في هذه الوحدة العربية غير الاسلامية . . إذن فلماذا حذف الاسلام ? . . ما دمنا قد سلمنا بالكيان اللبناني المنفصل عن الوحدة العربية . . فماذا يضير لبنان المسيحي أن يتعاون ويتآزر مع اخوانه العرب المسلمين ?!

يقول الياس مرقص: « ولبنان له وضع خاص . . وقد اعترف ممثلو الفكرة القومية العربية ( والعربية الاسيوية ) منذ البدء بهذا الوضع الخاص ، وأيدوا بوجه الاجمال كيان لبنان ( أو جبل لبنان ) الذي كان موطناً وملجاً للفكرة العربية في زمن الاستبداد التركي العثاني – واستقلاله الداخلي في الدولة العربية المزمسع انشاؤها ، وبعد ذلك، تطورت الأمور: اقيمت دولة لبنان الكبير ، وبلور الشعور اللبناني الاقليمي في مفهوم « قومي » وفلسف في صورة لبنان الفنيقي المتوسطي. المرتبط باوروبا ، أي انه وجهم كلياً ضد القومية العربية ، على صعيدي الفكر والواقع (٢٨) » .

ويطمئن « ميشيل عفلق » اللبنانيين ، فيقول في خطاب له في عام ١٩٥٥ في طلبة: المغرب العربي :

« وواجبنا أن نشوح للبنانين بأن العروبة التي نعمل لها هي عين ما يطلبونه ويطمحون اليه من وراء التهرب من العروبة ، فالعروبة تمنيع الضغط الديني ، انهم يتهربون لاعتبارهم إن العروبة — وهي الاسلام بنظرهم — لا تسمح بتكوين مجتمع محفظ كرامة الانسان ، ويساير التطور الحديث في العالم ( الاسلام عند ميشيل عفلق لا محفظ كرامة الإنسان) . ويقول ذلك لطلبة المغرب العربي في سنة ١٩٥٥ حيث كان الاسلام هو القوة الدافعة الرئيسية في النضال إضد الاستعمار الفرنسي!) فاللبنانيون مجكم موقعهم — موقع القطر اللبناني — ومجكم الاتصالات بينهم وبين.

الغرب ووجود ارساليات اجنبية ، تذوقوا الحضارة الغربية اكثر من أي قطر عربي آخر ، وعرفوا قيمة الحرية الفردية التي هي أثمن شيء في الحضارة الغربية ، فهم يخشون بعد أن حصلوا على شيء من هذه الحرية ، أقول بخشون إذا ما اندمجوا في مجموعة العرب أن يفقدوا حربتهم » .

أليس هذا ما كان يتوقعه رواد العروبة الاسلامية في القرن التاسع عشر . . ألم يكن واضحاً ان رفع شعار العروبة غير الاسلامية، لا يقصد به أبداً تأكيد وحدة العرب بل ضرب الاسلام ? . . فلما تحقق هذا الهدف انتقلوا إلى الهدف الآخروهو ضرب العروبة . .

فهاذا حقق اولئك الذين خلعوا الاسلام من أجل كسب لبنان فسلموا بالكيان اللبناني المنفصل عن القومية غير الاسلامية .. ماذا حققوا .. ? فصلوا العرب غير المسلمين ، وفصلوا المسلمين غير العرب !

يقول انيس صايغ : « وهكذا ظهرت الحركات اللاءربية بين بربر شمال افريقيا واقباط مصر وجنوبي السودان واشوربي العراق وموارنة لبنان (٢٩) .

ويحصي ادوار عطية العرب غير المسلمين فيقول: « مليونا وربسع مليون. و في لبنان حيث يبلغ عدد السكان مليونا يتساوى تقريباً عدد المسلمين والمسيحين. و في سوريا تبلغ نسبة السكان المسيحين قرابة ١٠٪ من سكان يبلغون ثلاثة ملايين ونصف مليون نسمة عداً . و في العراق بوجد تسعون الف من المسيحين ، ويبلغ عدد سكان فلسطين العرب قبل تشتتهم في سنة ١٩٤٨ -- حيث قامت دولة اسرائيل المغتصبة ) حوالي مليون وربع مليون نسمة منها مائة وعشرون الف نسمة تقريباً من المسيحين . . و يوجد معظم هؤلاء المسيحين الفلسطينين اليوم في الدولة الاردنية «٣٠» وبالحساب يكون المجموع ٥٠٠٠ د ١٩٠٠ في غانبن مليون عربي ٠٠ ومنعاً لأي جدال في الارقام نضاعف هذا الرقم الذي ذكره ادوار عطيه فنجعلهم طواعية خمسة ملايين ١٠٠ أي اكثر قليلا من ستة بالمائة ، وهو نفسه محصي أن نسبة المتكلمين باللغـــة العربية تتراوح بيسن ٢ ٪ في تونس و ٤٠ ٪ في مراكش هـالمتكلمين باللغــة العربية تتراوح بيسن ٢ ٪ في تونس و ٤٠ ٪ في مراكش هـالمتكلمين باللغــة العربية تتراوح بيسن ٢ ٪ في تونس و ٤٠ ٪ في مراكش هـالمتكلمين باللغــة العربية تتراوح بيسن ٢ ٪ في تونس و ٤٠ ٪ في مراكش هـالمتكلمين باللغــة العربية تتراوح بيسن ٢ ٪ في تونس و ٤٠ ٪ في مراكش هـالمتكلمين باللغــة العربية تتراوح بيسن ٢ ٪ في تونس و ٤٠ ٪ في مراكش هـالمتكلمين باللغــة العربية تتراوح بيسن ٢ ٪ في تونس و ٤٠ ٪ في مراكش هـالمتكلمين باللغــة العربية تتراوح بيسن ٢ ٪ في تونس و ٤٠ ٪ في مراكش هـالمتكلمين باللغــة العربية تتراوح بين ٢ ٪ في تونس و ٤٠ ٪ في مراكش

وإذا قسمنا هذه الجماعات إلى مسلمين غير عرب وعرب غير مسلمين لالتمسنا العذر المسلمين غير العرب في تمسكهم بقوميتهم أو في التنقيب عن هذه القومية لمواجهة تشنجات حركة قومية تقوم على الجنس والعنصر من مبادئها : « الوطن العربي للعرب ولهم وحدهم حق التصرف بشئونه وثرواته وتوجيه مقدراته (۱) » فها دامت قد رفعت راية القومية ونبذ الاسلام ، فليناد كل على ليلاه . . ومسا دمنا قد جئنا ننقسم الى قوميات فلترفع كل قومية رايتها . لا غرابة اذن في انتشار الافكار الانفصالية أو ما يسمونه بالشعوبية الجديدة بين الحواننا الذين عاشوا معنا اكثر من الفي عام . . حتى تنهوا فجأة على تحرش منا باسم القومية الكبرى . .

ولكن غير المفهوم هو موقف العرب غير المسلمين ، فها عذرهم في معاداة القومية العربة العلمانية ..

ان الغاء الاسلام ومحاولة التفتيش عن تاريخ للعرب بعيداً عن الاسلام ، محساولة البحث عن رابط يربط المغربي بالعراقي باليمني بالمصري . غير الاسلام . عبت نتيجته المحتومة ان نرتد اشوريين وفينيقين وفراعنة . . أمسا الزعم بأن استبعاد الدين هو لمحاربة الطائفية ، فهي اللاطائفيسة السوقية التي يتحدث عنها اوزيجان . . ويفندها الياس مرقص بقوله « إن مبدأ » « لا طائفية » ليس منطلقاً أو مرتكزاً لحزب جدي ، وإن هذا الشعار الصحيح ، حين يتخذ منطلقاً ومرتكزاً قد لا يكون سوى ستار الطائفية مقنعة لا تلبث إن تتحول الى طائفيسة مكشوفة ٣٠ » . .

<sup>(</sup>١) برنامح حزب البعث !

<sup>(</sup>٢) وهم حميماً بالمصادفة غير السعيدة . من غير المسلمين مـــن عازوري الى جورج \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ حـش ...

النصر قد تم وطويت راية الاسلام . . كشفوا عن طائفيتهم وحاربوا العروبــــة: والاسلام .

فانطون سعادة (١١ الذي اعجب الحصري بلاطائفيته ، يأسف نفس الحصري على ان « فكرة العروبة كانت تخلط في ذهن سعادة مع معاني البداوة الصحراوية من ناحية ، ومن الحزبية المحمدية من ناحية اخرى . . قد توهم الرجل ان فكرة «الوحدة العربية » ما هي الا قناع يتقنع به دعاة الطائفية الاسلامية ، ولذلك أخذ مجمل عليها كما كان مجمل على الطائفية بوجه عام . . وأميل الى الظن ( يقول الحصري ) بان أول من صادفهم وخالطهم من دعاة العروبة وحملة الفكرة العربية كانوا من المسلمين وربا كانوا من الرجعين والمذبذبين ، ولذلك توهم ان كل دعاة العروبة طائفيون متسترون أو مقنعون » . .

ثم يبدي الحصري اعجابه بالزعم « الذي اصيب بعقدة نفسية من بعض دعاة العروبة! والتحليل السلم هو إن « انطون سعادة » بصرف النظر عن الجهات الاجنبية التي حركت وخططت ومولت ونظرت للم تكن « لا طائفيته» وعداؤه للعروبة الاستاراً لطائفية متعصبة . وكون قادة العروبة من المسلمين ليس مبرراً لعداء « الحزبية المحمدية (٣) » والعروبة الا عند الطائفيين. فقد كان الافغاني مسلماً ديناً ودعوة وكان من اخلص تلاميذه مسيحي ويهودي . .

 <sup>(</sup>١) ادهش انطون سعادة ان يكون دعاة العروبة من المسلمين في امة نسبة المسلمين فيها و السلمين فيها و كيف يكون الاسلام طائفية في وطن ٩٧ ٪ منه مسلمون ٩٠٠ أو حتى ٠٠٪ .
 وميشيل عفلق يصف الاسلام ايضاً بالطائفية ويعلن مغتبطاً : « ان الدعوة الاسلامية والدعوات الطائفية الاخرى كان مصرها الفشل » .

الاسلام ليس طائفية ، لانه دين الاغلبية العظمى ٠٠

<sup>(</sup>٢) ان صح ان يوصف دين الاغلبية العظمى بالحزبية ٠٠

المهم هو احترام الدعاة لانفسهم وتجنبهم التملق الرخيص باجراء خصومـات في مقومات وجودهم ومبادئهم لترضية كل زبون . . فالزبون ليس دائمًا على حق (١) . .

فالذين رفضوا العروبة لانهم رأوا فيها دعوة محمدية ، لم يفلح القوميون اللااسلاميون في جذبهم للعروبة بخلع دين محمد .. يقول ادوار عطبه : « وصع ان الفكرة العربية ولدت وانتشرت الى حد كبير يبن مسيحيي لبنان ( الذين راحت حاة بعضهم فدية للدفاع عنها ايام سيادة القانون العسكري التركي في الفترة ١٩١٤ – ١٩١٨ ) فإن اغلبية مسيحيي لبنان رحبوا بمجيء فرنسا دولة منتدبة في نهاية الحرب ضد قيام دولة عربية مستقلة يكون فيها المسلمون اغلبية وهؤلاء يتكونون اصلا من المارونيين وبعض الطوائف الاخرى التي لم تكن فقط على اتصال بروما، ولكنها كانت ايضاً مشربة بالثقافة الفرنسية والانجياز العاطفي لفرنسا عن طريق مدارس الجزويت والفرير الكثيرة المنتشرة في البلاد ، ولو انه كان هناك ارتياب مقدور ، حتى بين اليونان الارثوذ كس والطوائف البروتستانية ، في الوطنية العربية باعتبارها حركة اسلامية في الغالب ، ومن ثم الالتجاء الى حماية دولة مسيحية (٣٢) » .

ثم يشرح تطور الوطنية اللبنانية من تيار الاندمــــاج في فرنسا ، والتيار الذي استراب في هذا الارتباط وايقن إن لبنان لا « يستطيع أن يعزل نفسه عن العالم الاسلامي العربي » وكان من نتيجة هذا التطور ان ظهر نوع جديد من « الوطنية اللبنانية العربية » ويعرف هذه الحركة بأنها « تنظيم المسلمين والمسيحيين على أساس الاتفاقات المتبادلة : ينضم المسيحيون اللبنانيون إلى المسلمين في المطالبة بالاستقلال ، ويعترف المسلمون بالشخصية الذاتية للبنان باغليتها المسيحية ووجهتها الغربية «بالغين

<sup>(</sup>١) وقد عرف تاريخنا العربي ، مسيحيين دافعوا عن الاسلام والعروبة ·· وشيد سليم الخوري .. وجرحي الحداد .. وامينالريحاني.. وخليل مطران .. وامين نخلة ·· ووليم مكوم عبيد .. الح ·

المنقوطة ، كقطر عربي قائم بذاته لا يندمج في سوريا ولا أية وحدة عربية كبرى يكون المسلمون فيها اغلبية ساحقة (٣٣) !

إذن فقد سقطت الحاجة الى ابعادالاسلام بحجة كسب لبنان .. ما دام الاتفاق عاماً على أن يكون ذلك الحذف لن يغير من حقيقة الوضم .. وما دام يقرن بكيان خاص منفصل عن اية وحدة عربية كانت أو اسلامية ..

وكما يوجدالتفسير المثالي للتاريخ ، والتفسير المادي للتاريخ يبدو ان هؤلاء الطائفيين قد اخترعوا التفسير اللااسلامي للتاريخ ، . فكل الكوارث والانحرافات سبها التفسيرات الاسلامية ! انيس صايغ يقول : « حينا أدت نكبة فلسطين إلى نكسة الشعور العربي في مصر ، وهي نكسة مؤلمة اثرت في مصير الفكرة العربية في مصر . فلأن شعب مصر كان ينظر يومها إلى العروبة من زاوية اسلامية وقبل بها شعوراً عاطفياً يفتقر إلى الشمول والتعمق . وكانت الحسارة العسكرية والسياسية ضربة على الفكرة نفسها (٣٤) » .

وهو كلام غير مفهوم ، غير دقيق . . فليس ثمة من يزعم ، ولا دليــــل لمن يدعي ، إن ـــ العروبة اصبت بنكسة في مصر من جراء حرب فلسطين ـــ بل بها دخلنا ، وبصفة نهائية ، في القضية العربية وصراعاتها . .

لقد كفرنا بالحكومات العربية ، وبالتضامن العربي الرجعي .. وبالنظم المتهرئة .. ولكن لم نكن وحدنا الذين وصلنا إلى هذه الحقيقة ، ولم تكن حكومة مصر الرجعية هي أول حكومة تسقط نتيجة حرب فلسطين .. وإن يكن أول حكم اعدام في المنهزمين قد نفذ في القاهرة .. والذي عاش مأساة الحرب في الفالوجا ، عندما اسقط النظام الرجعي في القاهرة تحدث في أول كتاب له عين الدائرة العربة ..

لم تحدث ابدأ نكسة في الشعور العربي في مصر . .

ما هي مظاهر النكسة ? .. لا مجدثنا .. ولا نظنه يعني ظهور بعض كتابات \_\_ ما زالت تظهر \_ لبعض الذين نجفون حقداً أسود على العروبة ، وينتهزون أية فرصة لنفثوا حقدهم ..

ثم ما هي الزاوية الاسلامية التي كان المصريون ينظرون بها إلى العروبة يومها والتي تسببت في حرمانهم من العمق والشمول . . ومن الذي افترض إن الزاوية الاسلامية تجنبنا العمق والشمول ، ولو كنا قد تخلينا عن هذه النظرية فكيف كنا منستقبل السلوك المزري لبعض القيادات العربية . . كيف كانت النظرة اللااسلامية ستحول دون تأثير النكسة المؤلمة في الشعور العربي ? . . لا يفسر ! . .

إن شعب مصر كان وما زال وسيظل لا يفصل بين العروبة والاسلام ، وينظر بكل عمق وشمول وريبة ايضاً لكل دعوة تحاول أن توقع بين العروبة والاسلام .. وثورة ١٩٥٢ التي يرى « انيس صايغ » انها ساقت المصريين إلى العروبة هي ثمرة مباشرة لحرب فلسطين و لحسارة هذه الحرب بصفة اساسية .. حرب فلسطين لم تصب فكرة العروبة في مصر بنكسة .. والعروبة في مصر ليست فكرة ، بل قضة وجود . . ومرة اخرى نواه يستخدم التحليل اللااسلامي ليخرج بنتائج عجيبة .. كلل لنا ثورة لورنس . . ثورة الهاشمين . . ثورة حسين – مكهون فيقول : كلل لنا الثورة إذن على اسس قومية عوبية ، مها كانت مساندة الانكليز لها ، ومها كانت نفسية المشرفين المباشرين عنها أي الحسين وابنائه ، وهي لذلك ذروة النضال الوطني ضد الاتراك . . ولكن التعبير عن أهداف الثورة سريعاً ما انحرف عن منحاه القومي ، وتخط في التباسات اسلامة ٢٠٠٥ »

مساندة الانكايز لا تنتقص من قوميتها ، بل قطل رغم هذه المساندة المرببة « ذروة النضال الوطني »! أما الذي يفسد قوميتها ويوقعها في التخبط والالتباس فهي الاسلامات!

كأن مقياس الوضوح والقومية هو مدى التجافي الاسلام حتى ولو كات مصدره بريطانيا عدوة العرب الأولى . وبقدر ما يعجبون بثورة لورنس ، ويجعلونها بداية القومية العربية . نراهم يتنكرون للثورة الوهابية لمجرد أنها رفعت لواء الاسلام . « قد يقول البعض إن الحركة الوهابية اصطدمت بالدولة العثانية . وانها بحكم موطنها واتباعها عربية صرفة . ولكنها على اية حال ليست جزءاً مسن الحركة القومة (٣٦) .

لماذا ? .

لأنها اتخذت « انجاهاً اسلاماً » ..

وما ذنبها وليس في جزيرة العرب غير المسلمين ? . . ترضية لمن إذن كان عليها أن تنبذ الاسلام . . وهل يبدأ تاريخ العرب الا بمحركة ذات « اتجاه اسلامي » صرف ?

فلماذا تحذف الثورة الوهابية من تاريخ الحركة القومية (على الأقل في طورهـــا الأول إلى نهاية القرن التاسع عشر ) . . بالعكس إنها كانت أنقى حركة عربية إلى نهاية القرن التاسع عشر . ولم تتخبط تاريخياً إلى منتصف القرن العشرين . . وفلسوف القومية العربية يتخذ نفس الموقف ، فبالرغم من أنه يعترف بالمهودية كأمة استنادأ اللدين وحده، نواه ينكر على الثورة الوهابية طابعها القومي العوبي لمجرد انها «حركة دنية ٬٬ ه والغريب أن الفلاسفة والبحاث في قضة القومية ٠٠ لا يقفون ليفسروا لنا معنى « حركة دينية » ولا ما هو الفرق بين «حركة دينية » تطالب بحق شوخ الازهر في لبس الحذاء (٣٧) الحديث وبين حركة دينية ترفع السيف وتقاتل السلطةالعثانية، وتزيل هذه السلطة من كربلاء إلى الحديدية .. وتقيم دولة عربية مستقلة تمــــام الاستقلال ١٠ أول دولة عربية مستقلة بغير معونة من استعمار اجنبي ٠٠ بل وتتضمن البذور الحقيقية لأي اصلاح جـدي في الوطن العربي . ألا وهي العودة إلى روح الاسلام وهي البداية لاكتشاف التكنولوجيا الحديثة .. فالعرب عندمــــا خرجوا باسم الاسلام في فجر الدعوة المحمدية .. لم يكن معهم إلا طريقة جديدة في التفكير . فلما اصطدموا بالتفوق المادي للدول المحبطـة بهم كان عليهم ان مجموا طريقتهم في التفكير باكتساب التقدم المادي عند عدوهم .. عندما واجههم مشكلة

<sup>(</sup>١) بينما لينين نفسه لم يجد تناقضاً بين القومية والاسلامية فهو يقول عن الثورة في اندونيسيا: « في جزيرة جاوه حيث نهضت حركة قومية اسلامية » ( برافدا ٧ مايو ١٩١٣ – اي قبسل الحكم ) .

الفيل في حرب الفرس . . كان عليهم ان يكتشفوا طريقة لهزيمة وحماية عقيدتهم . . والفيل لم يكن معروفاً لغالبيتهم . . حتى انه لما جاءوا به إلى المدينة مأسوراً قالت نساء المدينة : « هذا من فعل الفرس » ولم يصدقوا انه من مخلوقات الله !

فبدائية الثورة الوهابية لا تشينها ، ولا حتى تشنجانها ، فان من يصطدم بالدولة العثانية ، ثم بمن مجمون الرجل المريض . كان عليه ان يكتسب سريعاً التفوق المادي الذي استعار فكرة الغرب ، واسلحة الغرب ، فلم مجدث ثورة قومية ، بل علية ممتازة للمخابرات البريطانية ، وكان عليه أن يتقبل المصير الذي يرسمه الغرب له، ولثورته . . وإن يركب المدمرة البريطانية إلى حيث تشاء بريطانيا متمشكل بقول الشاعر :

مشينا خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها . . وخطاه كتبت في دار المعتمد بالقاهرة . .

ورغم ذلك فالثورة الوهابية مستبعدة من تاريخهم القومي . . وثورة لورنس هي البداية لهذا التاريخ! . . ومع أن الثورة الوهابية كما قلنا ثارت أيضًا ضد السلطنة التركية ، بل وكان انتصارها عليها أقوى وأشرف من انتصارات لورنس وعودة أبو تايه . . لأن الجريمة التي لا تغفر عند القوميين العلمانيين للثورة الوهابية . . انهارفعت لواء الاسلام . .

وقد كان « الياس مرقص » أصدق منهم نظرة واكثر عروبـــة عندما تساءل « كيف نسي (١) ان الحركة الوهابية قامت في قلب الجزيرة العربية ، واعلنت العودة إلى اسلام العصر الأول « وهو اسلام عربي » وعبرت عن ايدلوجية جزء من المجتمع العربي ضد ايدلوجيا الحكم التركي ، الصوفية . . الطرق . . والكهنوت واثرت على

<sup>(</sup>١) الحصري في نقد الفكر القومي ص ٦٩ ؛ ٠

المصلحين في البلاد العربية المتقدمة (١) » لا ، هو لم ينس .. فقد تامس العروبة عند « انطون سعادة » . . ولكن الثورة الوهابية استحقت ان تحذف من تاريخ العرب لانها اتخذت طابعاً دينياً ، ومن ثم أصبحت «حركة دينية » والتاريخ القومي عندهم هو ما كان ضد الاسلام ، لذا فان الحذف من تاريخ القومية العربية يشمل كل من تلا الشهادتين في كفاحه ..

« فمقاومة الجزائريين للغزو الفرنسي كانت أول رد فعل من جانب العالمالعربي في الغرب ضد التسطرية الاوروبية .. ولا يمكن ان يقال انها كانت تعبيراً للقومية العربية ، لأن فكرة العروبة لم تكن قد ظهرت بعد في العالم الحديث .. وانما كانت ثورة من جانب شعب عربي للدفاع عن حربته وبلاده ضد غزاة ينتمون إلى جنس آخر وديانات اخرى (٣٨) ..»

لأن فكرة العروبة لم تكن قد ظهرت بعد .. فلا يمكن ان يقال ان مقاومة الجزائريين كانت تعبيراً عن القومية العربية . . لأنه في منطقهم ان الافكار هي التي تصنع الحقائق وليست الحقائق هي التي تصنع الافكار '٢' . .

يا سبحان الله !

<sup>(</sup>١) بل و قول فيليي ان فيصل بن سعود الاسير في القاهرة بعد هزيمة الوهابية على يد جيش محمد على الارناؤوطي ( المصريون لم يشتركوا في ضرب الثورة الوهابية فلم يكن قد تكون جيش مصري بعد ) اصبح ولياً واصبح سجنه يحج اليه المرضى المصريون للاستشفاء ببركة الثائر الاسير ودعواته 1 ...

<sup>(</sup>٣) ومع ذلك فقد كان الامير عبد القادر الجزائري ينشد في حروبه ضــــد فرنسا بيتاً من تأليفه يقول فيه :

ررثنا سؤدداً للعرب يبقى وما تبقى السهاء ولا الجبال ٠٠

ما هي القومية العربية ان لم تكن كفاح شعب عربي ضد غزاة من جنس آخر وديانة اخرى ? أم يا ترى يجب ان تكون القومية العربية هي كفاح شعب عربي ضد شعب عربي من نفس جنسه ودينه !! والحصري يذكر عرابي مرة (١٠٠٠ ولكن ليؤنبه ولينسب له رسالة نقلا عن « جورجي زيدان » ( تأمل ! ) – وللتدليل على فساد عروبة احمد عرابي وانه يرى ان طاعة الله ورسوله تستوجب بقاء العرب تحت حكم آل عثمان !

وطلبة المرحلة الاعدادية يعرفون ان الثورة العرابية كانت أروع وآخر مقاومة ضد الغزو الاوربي للوطن العربي . وان عرابي هو اول من خلع الارستقراطية التركية التي عمل « الحصري » صدر عمره في خدمتها في وزارة التربية التركية . وعرابي قاتل من اجل استقلال مصر . . بل من اجل مصير الامة العربية كلها الذي تقرر في معركة التل الكبير . . ولكن لأن عرابي لم يخلع الاسلام بخرج من تاريخ العروبة ويدخل انطون سعادة وعودة ابو تايه ولورنس! . .

ونفس الموقف من الثورة المهدية .. انهم يلحقون السودان بالمجال الحيوي لعروبتهم ثم لا يذكرون ثورة السودان مجرف في تأريخهم لامجادهم العربية .. مع انها كانت ثورة ضد الترك ، وضد النفوذ الاجنبي ... حررت السودان كله مسن السلطتين التركية والبريطانية وحاولت تحرير مصر .. ورغم ان المراجع الاوروبية لا تصف المهديين الا بكلمة « العرب » .. لماذا تسقط هذه الثورة من سجل العروبة .. لانها نادت بالاسلام! ..

والحركة السنوسية . التي قادت كفاحاً خالداً ضد الغزو الاستعاري وتحملت تنكيلًا مروعاً وتشريداً مؤبداً . وحمت عروبة ليبيا، بل وأقلقت الوجودالبريطاني في مصر مدة . . لماذا تحذف من التاريخ القومي للعروبة ? . . لأنها نادت بالاسلام !

<sup>(</sup>١) من الثابت ان عرابي ارسل دعاته لالهاب الحماس وطلب التأميد في دمشتى ٠٠

ترى هل نتجنى على هذا الفريق لو قلنا أن القومية العربية عندهم تعني معاداة. الاسلام واستبعاده ? .

ويثني « انيس صايغ » على المفهوم القومي المعاصر ، ويعددمن صفاته «العلمانية» ويفسرها بانها تحرير المفهوم القومي من أي التباس مع المفهوم الاسلامي للجهاعة ، والارتباط بينها حاصل لاكثر من سبب يعددها في : « النبي والقرآن والفتوحات وأوائل المسلمين وأوائل الحلفاء كلهم عرب . . كذلك كانت الحضارة والمجتمع العربيان اسلامي الإطار والنفسية والتقاليد والمفاهيم . . »

ثم لا يقدم لنا حلًا لالغاء هذه الحقائق من التاريخ! ولكنه يقول: « وقلما وضح الحد الفاصل بينها في القرنين الاخيرين، بالرغم من علمانية احرار العرب في سورية، العربية، تاليفاً وحزبياً وجهاداً مسلحاً » ويعدد مخاطر انعدام خط فاضل بين العروبة والمفهوم الاسلامي للجاعة في :

« انه يعطي العروبة معاني لا تحملها ، ويقسم الامة العربية على نفسها ، ويلحق بعض العرب بقوميات لا وجود لها ( مثل ماذا ? ج ) ويكرس الرببة الحاصلة في نفوس كثيرة ( رببة الاقليات المسيحية . وبعض الاقليات الاسلامية كالشيعة والدروز ) بالقومية العربية ، ويعيد الى الاذهان تاريخاً حافلًا بالفتن والقسوة والتآمر وبالظلم والحقد والتفاوت في الحقوق ..

« وعلمانية المفهوم القومي في اهمية علمانية الدولة انها لا تناسب منطق القرن وعدله فحسب بل تقضي على آخر حيل اعداء العرب للايقاع بهم (٣٩) » .

لندع جانباً النبرة التعليمية والنصح بمجاراة روح العصر . إن ما يهمنا هو الاعتراف بهذا الارتباط بين الاسلام والعروبة . . ونطمئن الذين يقلقهم هـذا الارتباط ، نطمئنهم ان لا سبيل إلى فصمه ، ولا سبيل لازالته . . ومها انكرناه نحن ثلاثا قبل صياح الديك فالمتآمرون يعرفونه . . ولن يصدقونا . .

أما مخاوف الأقليات المسيحية، فقد فندنا هذا القول ، ورأينا ان العربي الصادق

في عروبته يرى في الاسلام تراثه وتاريخه وامجاده وثقافته وتكوينه النفسي والفكري. والمضمون الاسلامي للعروبة لا يكلفه شيئاً في دينه، ولا عباداته ولا حريته الشخصة، ولا سلوكه الاجتاعي، ولا يفرض عليه أية التزمات تأباها عقيدته. وقد عاشت جميع الكنائس العربية في ظل الاسلام وحدده، بينا استؤصلت كل الكنائس المعارضة في خارج الدولة الاسلامية، وفي ظل الحكم المسيحي ولولا الحكم الاسلامي لما عاشت الكنيسة القبطية والرومانية والمارونية والروم والكاثوليك والايفانجليكية والبرسبتيرية والنع والقوت في الوطني في ظل وتاريخ حافل بالفتن والقسوة والتآمر والظلم والحقد والتفاوت في الحقوق! ولا والمنفرين والتسعي الذي نجا من ذلك كله ، كيف يخشى في القرن العشرين . قرن الديمقر اطية والاشتراكية والتحرر . . . النج النج النج الخواق !

أما الذين يفتقدون إلى حسن النية ، فلا سبيل إلى كسبهم بخلع الاسلام .. وقد رأينا إن القومية العربية قد فشلت في كسبهم، بل فروا إلى الاقليمية .. أما الحديث عن ريبة الاقليات الاسلامية كالشيعة والدروز .. فلا نجد وصفاً يليق به أقل من أنه دس وافتراء على اخوة لنا في الدين والعروبة .. شكيب ارسلان درزي ، وهو خير من تجسدت فيه العروبة الاسلامية .. والشيعة هم جند الاسلام وجند العروبة .بل إن الافتراءات الاخرى تحاول ان تنال منهم من جانب العروبة بالزعم ان لهم ولاء اسلامياً يوحدهم مع غير العرب .. ولكن احداً لم يشك قط في ايمانهم الديني . . ولم يزعم أحد ان الدعوة الاسلامية تثير الربة في نفوسهم . .

وكل هذه الافتراءات باطلة . . فهم كمواطنين من اصدق المؤمنين بالعروبة. والاسلام . . فامامهم عربي ، وابن عم سيد العرب ، وزوج الشريفة الهاشمية رضي الله عنها . . وولداه سيدا شباب العرب . . وشيوخهم من نسل رسول الله علي . .

<sup>(</sup>١) وعندما يتحدثون عن الاسلام يفقدون كل علمية ويسقطون في هاوية الافتراء. الرخيص . . اهو الاسلام الذي تاريخه « فتن وقسوة وتآمر وظلم وحقد . . النح ام الحكم الرجعي المتخلف المعادي لروح الدين ? .

- فكيف يثير الاسلام ريبتهم ?

ولعلنا نتفهم شيئًا من حقيقة موقف الذبن يلحون على استبعاد الاسلام .. ونقوم حقيقة ايمانهم بالعروبة ?.. ونسترجع القول « ليس حبًا في معاوية ولكن بغضاً في على !?

لعلنا نكشف ذلك من هذه الفقرة التي ينهي بها المؤلف كتابه في تطور مفهوم القومية ، وبعد حديث طويل عن العروبة والوحدة العربية والقومية العربية العلمانية نصل إلى الصفحة الاخيرة في الكتاب فاذا به يقول : « لم تعش أية وحدة عربية طويلا في التاريخ ، لا قبل الاسلام ولا بعده . . وكانت كل دولة عربية مركزية تجابه عصيانات مستمرة حتى نهاية عهدها . . وقد قام العرب بثورات اقليمية وشخصية ضد الحكم المركزي العربي أكثر بما قاموا بثورات وطنية ضد الاجانب . . بل إن مدى تعاون فئات عربية ما مع حتلي البلاد من الاجانب ( من ايام البيز نطيين والفرس والاتراك والتتار والصليبين إلى أيام الانكليزوالفرنسيين ) يفوق مدى صواع العرب ضد هؤلاء بوجه عام . . وإلى اليوم يوجد لاسرائيل عملاء رسميون ينكشفون يوماً بعد آخر ويوجد في جيشها مجندون عرب (٤٠) » .

أي تاريخ مشين لأمة .. وأي واقع كئيب اسود .. وأي مستقبل يمكن أن يخرج من ذلك كله ! . . هذا ما يؤمن به وما يبشر به القوميون العلمانيون ! بقيت كلمة في دعاة القومية اللادينية هي موقفهم المريب من اسرائيل . ومن المضحك المبكي إن « انطون سعادة » رفض اعتبار اليهود أمة . وقال انهم كنيس وثقافة . . فرد عليه فيلسوف القومية العربية مؤكداً انهم أمة وحجته في ذلك دينهم القومي (١) .

ويسأل الياس مرقص ــ بحق ــ فيلسوف القومية العربية .. لماذا اعترف لليهود بانهم أمة ويسأله هل وجدت فيهم وحدة اللغة في ١٩٢٨ ?

اننا نسأل الاستاذ الحصري. من أين لك أن تعتبر يهود العالم أمة . . هلوجدت فيهم ومنذ ١٩٢٨ . . وحدة اللغة (٤١) .

نعم نحن نسأل بدورنا من أين ? . . ولمـــــاذا تخليت عن اس الاساس في حالة

<sup>(</sup>١) تأمل : اليهود قومية لان دينهم قومي ٠٠ ودينهم قومي لانه قاصر على قوميتهم ٠٠ ودر مع الحلقة .

نقل الياس مرقص عن قاموس لاروس التعريف بـ « ماكس نوردار » استاذ الحصوي والذي يصفه الحصوي بانه « مفكر قومي جريء » ويخفي يهوديتـه في كتاباته ٥٠ « والمفكر القومي الجريء » هو : « ماكس نوردار ٩ ١٨٤ – ١٩٢٣ كاتب وطبيب وصحفي يهودي مجري لسه مؤلفات متنوعة ٥٠ امضى القسم الاكبر من حياته في باريس ٥٠ صار اعتباراً من ٩ ١ ١ مصل الماملين النشاطى في الحركة الصهونية . » نقد الفكر القومى ص ١٥ ؟ ٠

وهذا المفكر القومي الحريء « كان يقترح اجلاء سكان شال افريقيا الى الصحراء ليفنوا هناك ويسكن بلادهم شعوب اوروبا !

واحدة .. هي اليهود .. لماذا اعفيتهم من شرط اللغة .. لماذا « أكلت » كل الحجج. ضد الدين ، في حالة واحدة فقط .. هي حالة اليهود .

وادوارد عطية (١) يعترف بالقومية اليهودية ، فهو يقول : « وانه لمن حقائق الناريخ الحديث المثيرة للاسى حقيقة .. إن القومية اليهودية والقومية العربية تحركتا و نفس الوقت تقريباً ، وإن هدف الاولى لا يمكن ان يتحقق بغير صراع فتاك مع المانية في واحد من اعظم اقاليم العالم العربي حيوية ، ولعل هذا لا يثير دهشة ما دام كل من القوميتين .. العربية واليهودية تفرعتا عن المثالية القومية الاوروبية في القرن لتناسع عشر (٤٢) » .

وإذا كانت القومية العربية التي يتحدثون عنها فرعاً عن القومية الاوروبية ، فهي. الله عشر بأكثر التاسع عشر بأكثر بأكثر ونها التسعة عشر . . !

ولن نناقش إذا ما كان اليهود قومية حقاً أم لا . . الما فقط نويد أن نتأمل هذا المنطق الأعوج . فما دمتم قد سلمتم بقيام قومية يهودية ، استناداً إلى الدين وحده . فليس ثمة من يزعم ان يهود القرن التاسع عشر قد اجتمعت فيهم صفة واحدة من صفات القومية المطروحة في شتى النظريات ومحلات بيع القومية . . لا الأرض . . فما كانوا قد احتلوا فلسطين بعد، ولا اللغة . فالعبرية لم تكن مستخدمة خارج المعابد ولا الحياة الاقتصادية المشتركة ولا التراث الفكري والنفسي باستثناء الدين . . حتى المشيئة لم تكن قد عمت اليهود في هذه الفقرة ، بل كانت الصهيونية او ارادة العيش المشترك تلقى مقاومة حادة من غالبية اليهود . .

<sup>(</sup>١) ولد في لبنان من ابوين مسيحيين سنة ١٩٠٣ درس في كلية فيكتوريا بالاسكندري.ة ومنها انتقل الى كلية براسينوز في جامعة اكسفورد ثم قضى معظم حياته العملية في السودات كمحاضر للتاريخ في كلية غوردون ثم ضابط اتصالات عامة لحكومة السودان حتى عام ١٩٥٤ ( من ترجمة حياته في كتابه العرب ) ٠٠٠

إذن الدين وحدهقد استطاع ان يقيم قومية ٠٠ فلماذا الاصرار على تجريد القومية العربية ، قوميتنا نحن ٠٠ من الدين ? لماذا يغدو الحديث عن الاسلام في القومية العربية حديثاً غير علمي ٠٠٠ ويصبح الدين اليهودي مبرراً وحيداً لقيام قومية اسرائيل ?

مع انها اولاد عم . . فها بزعمكم فرعان من المثالية القومية وكيف حدث ان القومية اليهودية المستندة إلى الدين كانت فرعامن المثالية القومية الاوروبية في القون التاسع عشر ٤ التي يزعمون لنا انها تخلت عن الدين وتطهرت من أضكاره!

القضة الثالثة التي يكتمل بها النقاش حول القومية .. هي مناقشة الزعم الماركسي الذي يفسر التناقضات القومية بالتناقضات الطبقية بين الرأسماليات .. والذي يؤمن بوحدة المية للشعوب . وبالتالي فإن زوال النظام الرأسمالي سيفضي – وفقاً للتفسير الماركسي – إلى زوال الأمم ، أو حتى في المرحلة الأولى إلى زوال التناقضات بين الأمم وقبل ان نعرض وجهة نظر الشيوعين ، وما اثبته التاريخ من بعد هذا الذي رددته الماركسية عن الواقع بعداً لم يعد من الممكن اخفاؤه أو تغطيته . . أقول قبل أن نعرض لهذا الزعم ، نقف قليلاً عند الجهدالخلص الذي يبذله « الياس مرقص » للتوفيق بين وفائه للماركسية ، وبين علمه وإخلاصه لقوميته . . فهو يقول : « الماركسية لا تقول ابداً إن – الأمة حقيقة عارضة . . إن بعض خصومها هم الذين ينسبون اليها هذا القول ، لأنهم لا يقبلون أمة ازلية وهم اصلاً لا يتصورون الاشياء إلا في حدود ثنائية الازلي والعارض . . في الماركسية كل الأشياء تاريخية وكلها تزول ، وبعضها يتمتع بدرجة كبيرة من الاستقرار . والأمة من هذا البعض (٤٣) » .

ليس صحيحاً ان خصوم الماركسية هم الذين دسوا عليها هذا التفسير .. ولكن تصور التناقضات القومية باعتبارها تناقضات الطبقات المالكة ، ومن ثم الوصول إلى الاممية ووحدة الجنس البشري بزوال نظام الملكية .. كن هذا ساعد على أن تقترف الأمة بالرأسمالية وان تعتبر مرحلة أو – ظاهرة مرتبطة بالنظام الرأسمالي . أو مستمرة بعده لفترة من الوقت (ربما بالقصور الذاتي ) أو سبقته في شكل غامض غير محدد المعالم ..

والقضية ليست قضية أمة ازلية .. بل ازلية الأمة .. فقد اتفقنا على ان شكل

نصبر الأمة عن نفسها يتغير ، واحيانا تفنى أمة بعينها .. وتظهر امم جديدة .. ولكن الأمم كحقيقة كظاهرة تميز الجنس البشري .. يبدو حتى الآن انها ظاهره ازلية بقدرمانسمي وجود الجنس البشري ظاهرة ازلية .. رباسيختفي الانسان يوماً ما .. بل حتى الكرة الأرضية تحدثت الماركسية عن اخفائها .. ويكاد علماء الكون يجزمون مجتمية هذا الاختفاء .. ولكن هذا اليقين لا يمنعنا من ان نتصرف وكأن وجود الكرة الارضية ظاهرة ازلية .. وان نتحدث عن البشر .. وكأن التاريخ بدايته ونهايته مرتبط بوجودنا . .

وماركس نفسه قد رفض ان يضع قوانين تنظم الحركة في المجتمع البشري غير الطبقي . قال ان هذه ظاهرة جديدة لا يعرفها . ولا يعرف قوانينها . ونحسن بدورنالا نعرف هذه المرحلة التي ستختفي فيها الأمم . ولكننانعرف انه في حدود الوضع الحالي للجنس البشري . فلا بد من انقسامه الى امم . وان الأمم وجدت في مرحلة الاشتراكية . . وباقية بل وبشكل حاد في مرحلة الاشتراكية . .

يقول الياس مرقص في الرد على وجود التناقضات الطبقية داخل الأمة: « هذا لا ينفي وجود المصالح القومية ، فقد اوجدت البورجوازية السوق القومية والسوق العالمية .. وهناك في إطار السوق العالمية والاقتصاد العالمي تناقض بين الأمم ، على الساس توزع الدخل العالمي .. إن مصالح الأمم ليست متاثلة والبشر ينقسمون عمودياً إلى امم .. ذلك عنصر في الواقع الموضوعي (٤٤) » .

وهو قول صحيح تماماً . . بقي ان نضيف اليه مساكان جديراً به ان يضفه لو تحرر قليلًا من وفائه للماركسية . نقول اذاكان التناقض بين الطبقات داخل الامة الواحدة في عصر الرأسمالية (وقبلها) لم يستطع ان يلغي التقسيم العمودي للبشر . . أفلا يؤدي الغاء التناقضات الداخلية في ظل الاشتراكية الى تدعيم انقسام العالم إلى عمم ذات مصالح غير متاثلة وبالذات حول ترزيع الدخل العالمي . . أي نصل إلى

الفرض الذي نطرحه وهو إن قيام النظام الاشتراكي في امتين لا ينهي التناقض القومي ، ولا يقضي على التطلعات الاستغلالية والتوسعية بين الامم بال يزيد حدتها (١).

(۱) هذه الفرضية التي اصابت سكرتير العزب الشيوعي المعري المنحل بالعيرة وجردته من الحيلة في الرد . . بالرغم من أنها لم تصبح فرضية بقعل الادلة الصينية السوفياتية . . علما بان انجاز قد تنبأ بالتناقضات بين الدول الاشتراكية . يقول لينين ان انجلسز لا يتصور البتة ان الاقتصاد سوف يقلل بحد ذاته وبشكل مباشر جميع الصعاب ، ان ثورة اقتصاديسة ستكون حافزا يحث جميع الشعوب على النضال في سبيل الاشتراكية ولكن في نفس الوقت ان الثورات ضد الدول الاشتراكية \_ والحروب ممكنسة سوف تتكيف السياسة حتما مسع الاقتصاد ، ولكن ذلك لن يحصل بصورة فورية دستورية ، بصورة بسيطة ومباشرة .

ان البروليتاريا لن تصبح قديسة ومعصومة عن الاخطاء والزلات بمجرد تحقيقها الثورة الاجتماعية ولكن الاخطاء المحتملة ( والمسلحة الانائية ، محاولات الجلوس على ظهر الاخرين ) استدفعها حتما الى ادراك هذه الحقيقة .

هذا ما كتبه لينين قبل وصوله الى السلطة بعام واحد ، فلما اصبحت الفلسفة هسى نظرية الدولة قبر هذا النص فلم ينشر الا بعد حرق جثة ستالين واجبر الشيوعيون على ان يغنوا « ادى اخر الحروب » اما ما لم يدركه انجئز فهو ان غريزة الركوب على ظهاور الاخرين ليست عادة مرذولة يتخلى عنها بالتربية الحسنة في ظل الاشتراكية . . بسل اثبتت تجربة ضعف قرن من الاشتراكية انها تزداد حدة في ظل الاشتراكية كما حدث بيسن روسيا والصين « راجع في هذا الموضوع كتابنا الماركسية والغزو الفكري الطبعة الثانية ( الدار القومية ) .

## الفصل الثاني

## قيام الدرولة العثي نيرته

قضية القومية العربية اللااسلامية مرتبطة تمام الارتباط بقصية الدولة العثانية . . فهذه الحركات قد نبتت ضد الدولة العثانية وفي الشام بالذات . . وحجتها الوحيدة هي مقاومتها للسلطة التركية . . ومن ثم كان التقويم السليم للدولة العثانية ضرورياً لتحديد طبيعة هذه الحركات . .

وإذا أردنا ان نخرج مجكم موضوعي على الدولة العثانية فيجب ان نفتش عـــن الحقائق بعيداً عن كتابات الاوروبيين وأرائهم. فالدولة العثانية كانت آخر حاجز اسلامي في وجه صليبة اوروبا . . انها هي التي منعت الغزو الصليبي للعالم الاسلامي على الأقل من بوابته الأمامية طوال ثلاثة قرون . وهي التي حالت دون احتـــلال الوطن العربي أربعة قرون كاملة ، فمنعت فناءه القومي . .

والدولة العثانية هي التي انتزعت القسطنطينية واسمتها اسلام بول . . بعد ان صمدت القسطنطينية للزحف الاسلامي قرابة تسعة قرون، فتركت الدولة العثانية بفتحها جرحاً دامياً في كل صليبي اوروبي . . لم يحه إلا عودة الصلبان تطل من جديد في كنيسة اياصوفيا بعد أربعة قرون تردد الآذان من مآذنها . .

 التفسير نرى انه من الطبيعي جداً أن تكون الدولة العثانية هدفاً لحملات تشهير غير علمية ، وغير منصفة ، تهدف إلى تلطيخ سمعة الاسلام واثارة التعصب الديني عند مقاتلي اوروبا للهجوم على البرابرة.. الدولة العثانية ، واستئصال الاسلام الشرير!.. وهذه الهستريا – التشنجية هي التي حركت التضامن الاوروبي خلف كل انتفاضة مسيحية ضد الدولة العثانية ، فالحرب الصليبية التي بدأت في القرن الحادي عشر ، مملت لواءها البرتغال واسبانيا. لتعم بعد ذلك اوروبا ، هذه الحرب الصليبية الصلام من ان تطويه الموجه المسيحية المسيحية المسامة جارفة ، انقذت الاسلام من ان تطويه الموجه المسيحية المسيحية المسامة ..

هذا اللقاء أو الصدام ، أورث اوروبا الحقد والعداوة ضد الدولة العثانية ... واذا نحينا هذا المنهاج في التفسير واستبعدنا الدافع الديني تماماً لنكوت «شطاراً » من أبناء العصر المتنورين فسنرى ان الدولة العثانية كانت منذ أواخر القرن الثامن عشر تمثل الفريسة المطروحة امام الذئاب الاستعارية للتقسيم والنهش والابتلاع . أ

كل التوسع الاستعادي كان يصطدم بها ويقتطع منها . . فرنسا في شمال افريقيا وساحل الشام، انجلترا في جنوب الجزيرة العربية والخليج . . ثم مصر وأفريقيا فالعراق . . ايطاليا في طرايلس . . روسيا على طول امتدادها وتوسعها سواء في الولايات الاسلامية التي لجأت الى ضمها او في البلقان حيث جرى طرد المسلمين وابادتهم . .

كان من الطبيعي ان يبور إهـــؤلاء الذئاب حرصهم على نحطيم الدولة العثانية واقتطاع اجزائها . تبرير ذلك بدافع انساني وتقدمي . لا بد ان تكون الفريسة رجعية وكريهة وغير جديرة بالبقاء حتى تغدو عملية غزوها انسانية رحيمة ، ومن أجل تقدم البشرية وتحرير الشعوب البائسة من النير التركي . . رسالة الرجــل الأبيض الذي حملته الأقدار مسئولية تحرير كل الجنس البشري . . تحريره من كل

عبودية إلا عبودية السيد الأبيض واستغلاله .

من هنا يجب أن نتحفظ عندما يقول جلادستون ان السلطان عبد الحميد هو الشيطان لان جلادستون هو « ابليس عينه » . . فهو الذي قضى على استقلالنا . . لغرفض هذه الاحكام المسبقة والصورة الرهيبة التي تكتبها أقلام صليبة واستعبارية عن الدولة العثانية فقد كانت هذه الدولة وما زالت هدفا بمتازا لعمليات الغزو الفكري . . ولنحاول أن نتفهم ماذا كانت الدولة تمثل في التاريخ . . وكيف قامت . . ولماذا قامت . . وكيف انهارت .

كان ظهور الاتراك العثانيين .. وقيام الدولة العثانية ضرورة تاريخية حتمتها الأحداث (١) في هذه الرقعة من العالم .. بل لعلي لا أذهب بعيداً ان قلت انه كان حادثا سعيداً رغم كل البشاعة التي تم بها .. لقد سبق ظهور الدولة العثانية تطورات هامة غيرت وضع العالم الاسلامي .. والعربي بالذات ، بالنسبة لميزان القوى العالمية .. كما غيرت التكوين الداخلي للمجتمع .

فقد تمزقت وحدة الدولة الاسلامية .. بعد ان كان هارون الرشيد أعظم ملوك الدنيا .. يتحدى السحابة ان تمطر خارج مملكته (٢).. تناثرت هذه المملكة وبسرعة نادرة .. حتى ان ايرادات الخلافة في سنة .. م م أصبحت تعادل ٣ أو ٤ / من ايرادها قبل مائة سنة فقط !

ولكن العالم الاسلامي لم تتناقص ثروته ، بالعكس ان دخول العالم الاسلامي. مرحلة اللامركزية وتعدد الدول الاسلامية قد صاحبه ازدهار الحضارة الاسلامية والثقافة العربية .. بدأت عملية التفاعل بين القيم الاسلامية والتراث الحضاري

<sup>(</sup>۱) في بلاغ قدمته مجلة ((الكاتب) لشرطة الميثاق .. ضبط مقدموا البلاغ هذه العبارة. في مقال لنا بمجلة الرسالة وابلغوا فينا السلطات على صفحات المجلة باننسا نعارض الميثاق مما يوحي باننا نعمل لحساب الدولة العثمانية (!) ورفضوا نشر ردنا الموجع عدتى لويس عوض لو الصلات الوثيقة بمجلة حوار التابعة للمخابرات الاميركية يتهمنسا بمعاداة الميثاق لاننا ندافع عن الدولة العثمانية!

وفي مقال بجريدة «وطني » بقلم «جرجس حلمي عاذر » جاء فيه ان الاستاذ طلعت يونان مدير وكالة انباء الشرق الاوسط بالاسكندرية القي محاضرة تاريخية عسن اعلام الصحافة القبطية بالقاعة الرقسية بالعباسية . . تحدث عن جريدة الوطن التي تاسست عام ١٨٧٧ فقال بانها كانت اول جريدة مصرية اجبرت الوالي التركي اثناء الحرب بين تركيا وروسيا علسسي السماح لها بالخوض في الشؤون السياسية الى حد أن هذه الجريدة الوطنية الاولى ناصرت روسيا ضد تركيا التي كانت وقتئذ تحكم وتتحكم في البلاد . «! بحروفه من جريدة وطنسي المحسم المتممر! » حتى روسيا القيصرية ؟! . .

<sup>(</sup> ٢ ) فظر امير المؤمنين هارون الرشيد الى سحابة عابرة وقال لها : « امطري حيث شئت. فسيأتيني خراجك ! »

للانسانية ، وظهر الفلاسفة المسلمون ، والعلماء المسلمون ، وتطورت العلوم والفنون. والآداب . .

انتهت مرحلة الدرس والترجمة والتمثل ، وبدأت مرحلة الخلق وازدهرت محققة نتائج تفوق كل النخيلات ، ولولا تشكيك « الدجال ، . . لما احتجنا إلى ان نثبت ماحققه العرب . .

ولكن حسبنا ان نشير هنا الى بعض ما اثبته قلم خاطب الاوروبين بلغتهم ، فالتزم الصدق ، وان أعوزته العاطفة :

«خلف العرب في ملكوت السموات وعلى وجه البسيطة في صورة ألفاظ لغتهم أثراً خالداً لثقافتهم وتغلغلها في اوروبا ، فكلمات منكب الجوزاء Pigel (الطير أو ورجل الجوزاء اليسرى Rigel والقائد Ael Kaid والطير الطير أو النسر ) وغيرها من الاسماء الدالة على النجوم المعينة في المفردات العلمية العالمية هي كلمات عربية شاهدة على نشاط العرب في الفلك ، وعلى وضعها الثابت في أصول المعرفة العالمية سواء بسواء .. وفي لندن ميدان مشهور وحصن كبير للبحرية البريطانية يحملان اسمين عربيين تسربا إلى التاريخ البريطاني وحياة اللندنين اليومية عن طربق أسبانيا فكلمة ترافلجار Trafalgar مأخوذة من كلمتين عربيتين معناها هي في العربية وجبل طارق ، وطارق هو قائد الجيوش العربية الاولى التي عبرت أسبانيا من شمال افريقيا ..

« وليس الأمر مقصوراً على تسرب الكلمات العربية من أسهاءالنجوم والاماكن إلى اللغات الأوروبية اذ انها توجد في لغة التخاطب اليومية التي هي وصف لمهمات والعاب ووظائف حكومية (وهذا مظهر من مظاهر التفوق الحضاري، كما تعج لغتنا اليوم بكلمات تليفزيون وسينا وراديو وكندشة) وعلى غرار ذلك كان من المتوقع أن تكون الأسبانية والبرتغالية مشتملة على أكبر نسبة من هذه الألفاظ ...

ولهذا فالكلمة الاسبانية « الا زنبا » المقابلة لحزانة Cuploard مأخوذة من الأصل العربي «خزانة » والأسبانية و Alcalde و judge مأخوذة من القاضيو Aduan الاسبانية و Doagne بالابطالية مأخوذة من الديوان «بالعربية» على حين ان Alcatifa البرتغالية = Gorpet مشتقة من « القطيفة » العربية بعنى حرام أو قطيفة و كلمة Custam, Haise Alfanedega مشتقة من « الفندق » العربيه ( اللوكاندة ، بالعربية المعاصرة ) و Safra مشتقة من صحراء.

« واللغة الانجليزية نفسها تشتمل على بضع مئات من الكلمات ذات الأصل العربي ، و كثير منها له طابع دولي بشكل أو بآخر ، وعلى الاقل في لغات غرب العربي ، و هل هناك كلمة تتسم بعمق جذرها في التقاليد الانجليزية أو تثير الترابط الانجليزي أكثر من كلمة Ādmiral انها تأتي من الكلمتين العربيتين «أمير البحر» كذلك يلاحظ ان المصطلح الفرنسي «أميرال» أقرب كثيراً إلى الأصل العربي . . إذ يشتمل كما هو ظاهر على الكلمة الاولى العربية وإداة التعريف في الثانية على غرار « Abdual » في الاستعمال الانجليزي المعاصر وعدد كبير من الكلمات الاوروبية تبدأ « بأل » وهو أداة التعريف العربية ، وهناك حالة اخرى من الاقتراض في الكلمة الفرنسية « Salamalec » المنات المنان . .

« وهناك مجموعات من الكلمات الانجليزية المشتقة من العربية تبين أثر التجارة والصناعة والزراعة فكلمة وموصلة كلمة العربية « صك » مدللة على أصلها العربي لكثيرمن العمليات التجارية والمالية ، ولا تزال هذه الكلمة حية إلى يومنا هذا في صورة (عقد التمليك) أو في « أنا مدين لك » وقد دارت عجلة الزمن دورة وصلت إلى درجة من الكمال (!!) بحيث أصبح عرب العصر الحاضر يستعملون كلمة Gheque حينا يشيرون إلى أوامر الصرف »

وقد أحصت الدكتورة « سيجريد هونكه » في كتابها «شمس الله على العرب» هو نطقة عربية في اللغة الألمانية . . منها :

« الشكة . . وهي ما يلبس من السلاح ، ومن ثم قيل شاك في سلاحه أصبحت

الجاكيت وغالبا ما تنطق شكيت وسكر وليمون، الكحولوكوب وأصله «قبة» Juppe ينزين صودا — سمسار Sensal جبه . أصبحت Goppa Goupe cup وعدنافنقلناها نحن إلى Guppe العربية الدارجة «الجوب» ومثلها «البلوزة» التي ترجع إلى « بلوزيوم » المدينة المصرية الشهيرة بالنسيج الناعم . . ميزان . . والحبل أصبحت Caple Kabel Câble وعادت إلينا من جديذ فنحن نقول الآن الكابل! . . . ذار الصناعة أصبحت Darsena Arsenal

ولسنا نهدف في هذا الحديث إلى تأريخ التقدم العلمي للعرب . ولكننا نقف قليلًا عند بعض ــ منجزاتهم لنبين إنه كان من الممكن أن تتابع الحضارة تقدمها باللغة العربية وإن اسس العلم الحديث الذي قامت عليه الحضارة الاوروبية الحديثة قد ارساها العقل العربي في ظل الحضارة الاسلامية ..

ففي الفلك:

« حسب التباني السنة بمقدار ٣٦٥ يوماً وخمس ساعات و ٢٦ دقيقة و ٢٢ ثانية والفلكيون اليوم مجسبونها بمقدار ٣٦٥ يوما ، وخمس ساعيات و ٤٨ دقيقة و ٤٧ ثانية . . كما تنبأ الفلكيون العرببكسوف الشمس وخسوف القمر بدرجة من الدقة المتناهية اذهلت الناس (٤٦) ».

« وكان آخر بحث نشره الاستاذ المرحوم الويس مامسنيون » هو عن اكتشاف العرب للغيوم التي اهتدى بها ماجلان في رحلته حول العالم « والمراجع العربية تتحدث عن كروية الأرض كحقيقة مفروغ منها يقول « ابن يوسف المصري ، ( ١٠٠٩) عن كروية الأرض كحقيقة مفروغ منها يقول « ابن يوسف المصري ، ( ١٠٠٩ مره هو وخالد بن عبد المالك المروروذي ان يقيسا مقدار درجة من أعظم دائرة من دوائر سطح كرة الأرض ٤٠ (٤٧) » وطول محيط الأرض هو ٥٠٠ر٠ كيلو متراً ولذلك يقول نيلنو : هياس للعرف إن محيط الأرض هو ٥٠٠ر٠ كيلو متراً ولذلك يقول نيلنو : هياس للعرب ( لمحيط الأرض ) هو أول قياس حقيقي اجرى كله مباشرة مع كل ما اقتضته تلك المساحة من المدة الطويلة والصعوبة والمشقة واشتراك جماعة من الفلكيين والمساحين في العمل ٥٠ فلا بد لنا من عداد ذلك القياس في اعمال العرب

وتؤكد الدكتورة هونكه إن العرب هم الذين اخترعوا البوصلة .. وتقول إن خمسهائة واربعة وثلاثين فلكياً عربياً حفظ لنا التاريخ اسماءهم ، وهذا عدد يندر ان نجده بين ابناء امة راقية اخرى في العالم ..

ويتاز التفكير العربي بأنه لا يتقبل المسائل العلمية كحقائق مسلم بها ما لم يفحصها ويطبقها ، حتى مؤلفات ارسطو او بطليموس فقد عرضوا لها ناقدين فاحصين فأصبحنا نجد مؤلفات تحمل ما معناه : حول الخطا الذي وقع فيه « ثيون » عند حسابه الكسوف والحسوف : أو حول اختلاف جداول بطليموس عن التجارب التي قام بها ثابت بن قره (٥٠) » أ

« وفضل بن الهيئم على الفلك يتجلى في اكتشافه إن جميع الاجرام السهاوية ومن بينها النجوم الثابتة ترسل نورها ، عدا القمر الذي يستمدنوره من الشمس . وهذه النتيجة التي انتهى اليها ابن الهيئم نقلته إلى فكرة اخرى جديدة أدت إلى ثورة عارمة في علم الفلك ، فقد عارض ابن الهيئم العالمين الاسكندريين ( اويقليد ) و ( بطليموس ) فأثبت خطأ نظرياتها وبذلك فرض اراءه الجديدة (٥١) » .

« كذلك لم تلتفت اوروبا إلى ملاحظات العرب المتعلقة بالبقع الشمسية ، والتي انتبهت اليها اوروبا عام ١٦٦٠ م فقط ، وما يقال عن البقع الشمسية يقال ايضاً عن ذبذبة محود الكرة الأرضية ولو أن الناس لا يشعرون بها نظراً لكبر الأرض (٥٢) » .

ومن الجدير بالذكر أيضاً ان او روبا لم تلتفت إلى رأي البيروني الذي نادى بـهـ حوالي عام ١٠٠٠ م (٩٧٣ – ١٠٤٨ م ) وهو الخاص باعتبـار الشمس هي مركز الكون من وجهة النظر الفلكية قبل كوبر نيكوس مجمسة قرون (٥٣) !

وفي علم الضوء: « جاء ابن الهيثم فتوصل إلى طرق اخرى حديثة ، وذلك بفضل نظريته الخاصة بالاشعة وانكسارها ، هذه النظرية التي كانت نقطة تحول في انجاث العالم في الطبيعة وبخاصة الضوء » وهو الذي اثر في اوروبا تأثيراً بعيداً وعرفته تحت

اسم و الحسن » وكان اشهر الاساتذة العرب الذين اخذوا بيدها في هذا المضار من البحوث ، فقد وضع أنظرية حول حركات الافلاك على اطباق غير شفافة ، وقد شغلت هذه النظرية العصور الوسطى كثيراً ، كما خلقت لنا اثراً في المكان الحاس بدوشتم ، بالقرب من مدينة (اينزبروك) حيث بوجد اليوم مائدة من خشب القرو ترجع إلى عام ١٤٢٨ م وقد صنعت في (اوجسبرج) وهي تبين حركات لافلاك الستة حسب نظريته وفي صورة نموذجية (٥٤) » .

وقد قال اويقليد وبطليموس ان العين ترسل ( اشعة بصرية ) على الأشاءالمراد رؤيتها ، فأعلن ابن الهيثم خطأ هذا الرأي وقال إن العين لا ترسل شعاعاً وإن هذا الشعاع ليس هو الذي يسبب الرؤية. والعكس هو الصحيح فان الجسم المرئي هو الذي يرسل اشعة إلى العين وإن عدسة العين هي التي تحوله .

و كان هذا الرأي لابن الهيثم كشفاً جديداً قفز بالعالم العربي وبخواص الحواس قفزة بعيدة جداً وصحح الحطأ الذي وقع فيه العالم القديم .. وفسر لنا ابن إلهيثم الضوء ومظاهره ، كما اوجد بذلك قانوناً جديداً أثبت صحته وأيده بتجارب كثيرة مختلفة ، فكان ابن الهيثم هو صاحب النظريات العلمية المعتمدة على التجارب وابن الهيثم وامثاله من العلماء العرب هم مؤسسو الابحاث التجريبية وليس روجر بيكون أو باكوفون فرولام أو ليونارد وفينشي أو جليلي ، فالعرب سبقوهم وبلغوا بابحاثهم التجريبية المستوى الرفيع ، واصبح اسم الحسن ابن الهيثم هو همزة الوصل وهو النجم الذي اضاء الطريق ومهد لقيام الابحاث الحديثة بعد ان سبق اوروبا اليها (٥٥) . .

وكيف يقع خسوف القمر اذا كان القمر جسما غير مضيء? وانه يستقبل ضوءه من الشمس ? فمثل هذا السؤال الفلكي دفع ابن الهيثم إلى خلق نظرية خاصة بتكوين الظل عن طريق اجسام نورانية ومن هنا أوجد رأيه الخاص بمصادر الضوء ، وأخذ يقوم بمختلف التجارب ، وأوجد دراسة خاصة بطبيعة القاء الظل كما أطلق هو نفسه هذه التسمية على بحثه هذا . وأول تجربة قام بها هي الخاصة بجهساز يشبه تقريباً آلة التصوير وبها ثقب ، وكانت هذه الآلة هي النموذج الأول لآلة التصوير ، وقد اثبت ابن الهيثم عن طريق هذا الجهاز استقامة خطوط الضوء ، ولم يكن يصدق عينيه ندما

شاهد العالم وقد أصبحاسفله اعلاه بمجرد وضع الصورة وضعاً عكسياً إِن التجارب التي توصل بمقتضاها ابن الهيثم إلى هذا الفتح العلمي الجديد هي بعينهــــا التي الهتدى اليها (ليوناردوده فينشي ) فيما بعد فقد وجد ابن الهيثم تعليلًا لكسر الاشعاعات عندمًا تمر خلال وسط مثل الهواء أو الماء واعتاداً على هذه الظواهر وتلك الحقائق استطاع ابنالهيثم معرفةارتفاع الطبقةالهوائيةالمحيطة بالكرة الأرضية والشيء الجديربالذكر حقا ان ابن الهيثم توصل إلى معرفة ارتفاع هذه الطبقة تماما، وأنها خمسة عشر كياومتراً ٠٠ ولم تقف انجاث ابن الهثم عند هذا بل امتدت إلى هالة القمر والغسق وقوس قزح ونحن نعلم ان ارسطو قد فشل عندما حاول في شرحه تعليلياً التعليل العلمي . . وذهب ابن الهيثم بعيداً فطبق معلوماته على اجهزة البصريات فدرس وحسب الانعكاس في قطاع المرآة الكروية أو المخروطية اعنى الاشعاعات المتوازية التي توجد في نقطة الاحتراق'، كما اهتدى ايضا إلى قوانين تركيب كشاف الضوء، كما فحص اثو الحرق وتكبير المرئيات ، لا عن طريق المرآة المقعرة فقط بل عن طريق الزجــاج الحارق والعدسة وبذلك استطاع ابن الهيثم عمل أول نظارة للقراءة . . وقد تجلت عبقريته النظرية والتجريبية في فحصه الخاص الذي قام به على سير الشعاع في داخــل كرة وقد استحدم هذه التجارب ذاتها شارحه العبقري (كمال الدين) بعد ذلك بقرنين (ممال الدين ابو الحسن الفارس) .

أما اثر هذا العربي العبقري على اوروبا والاوروبين فعظم جداً، فنظرياته في الطبيعة البصرية ما زالت مسطرة حتى اليوم على اوروبا ، فعلى المحاثان الهيثم الحاصة بالبصريات تعتمد جميع الابجاث الحديثة منسند ظهور الانجليزي ( روجر بيكون ) حتى البولندي ( فيتليو ) ٠٠ ويدعي الايطاليون ان (ليوناردوجه فينشي ) هو مخترع المصورة ، والمضخة ، والمخرطة وأول طائرة ، والواقع ان جميع هدده المخترعات تعتمد على أبحاث واختراعات الحسن بن الهيثم كما تؤيد ذلك الأدلة الكثيرة الموجودة بين أيدينا ، ففي ألمانيا عندما بحث ( يوحنا كيار ) في حوالي القرن السادس عشر القوانين التي اعتمد عليها جليلي في عمل منظاره الذي شاهد به نجوماً لم تر من قبل أدرك ان خلف هذه الابحاث يقف الحسن ابن الهيثم فحتى ومنا

هذا تعرف المسألة المعقدة المتصلة بالالمام بالطبيعة والرياضة معاً والتي حلها الحسن بن الهيثم عن طريق معادلة من الدرجة الرابعة ، وأظهرت هذه المسألة نبوغه الرياضي في الجبر، إذ حسب النقطة الموجودة في مرآة مقعرة وعلى بعد خاص منها جسم يعكس على صورة خاصة حساباً صحيحاً ، ما زالت تعرف بإسم مسألة الحسن ، ٥٦٥ وفي الرياضات :

« والكندي هو أول من استخدم «الفرجار »لقياس الزوايا في الهندسة » . « عرفت العمليات الحسابية باسم «Alguarismo »والغريب اننا ترجمناها حديثاً 
باسم اللوغاريتات وهي في الأصل مندوبة إلى الخوارزمي !! والصحيح أن نترجمها 
« الخوارزميات»أو — الجداول الخوارزمية بدلا منالترجمة المضحكة «اللوغاريتات» 
أو « جـداول اللوغاريتات » كما تسمى في كتب الطلاب في المدارس الثانوية في

« ومن كتب الحوارزمي عرفت اوروبا الصفر» وقد استخدم الهنود هذه الدارة كاشارة للتعبير عن نقص شيء من الأشياء أعني لا شيء ويعبرعنه في الهندية (سونيا) أي (فراغ)، فلما عرف العرب هذه الاشارة ومدلولها ترجموها بلفظ (صفر) أي (خالي) أو (خلو) ثم جاء ليونارد وتتلمذ على العرب في الحساب فأخذ اللفظ العربي كما هو واستخدمه كما استخدمه العرب وان كان قد ضاع لفظ (صفر) صياغة لاتينية فأصبح لاتينية فأصبح (صفرم) Celhirum وعرفه بقوله: «هذه الدارة تعرف في العربية تلفظ صفر.

وإذا انتقلنا إلى ايطاليا وجدنا في آخر كتاب ليونارد ولفظ (صفرم) يكتب ( ذفرو Zero ) .

« واستخدام الأعداد العربية ليس قاصراً على الألمان فقط ، بل نجدها عند جميع الشعوب المثقفة ، ولولاها ما استطاع العالم اصدار التذاكر أو تدوين أثمان الأشياء ولا طبع دليل تليفون أو تقرير سوق الأوراق المالية . ولولا هذه الأعداد العربية ما قام هذا البناء الشامخ الخاص بالرياضيات والطبيعيات والفلك أو الطائرات أو السفن عابرات المحيطات كذلك الطبيعة النووية وغيرها . وتقديراً لفضل العرب على

الانسانية خلد العالم اسمهم بتسمية هذه « الأعداد العربية » هذا ما تقوله الدكتورة الالمانية « سحريد هونكه » .

« فالعرب وليس اليونان هم اساتذة اوروبا في النهضة العلمية والرياضية (٥٧) ».
 وفي الطب :

« اكتشف العرب عدة اكتشافات بالغة الاهمية منها الجرب الذي اكتشف جرثومته الطفيلية « ابن زهر » والعرب وضعوا قواعد التشخيص معتمدين على النبض والبول « ونذكر ابا القاسم خلف بن عباس الزهراوي الذي ترجم كتابه «التصريف» إلى اللاتينية وطبع عشرات الطبعات وهو أول كتاب تفرد فيه الجراحة علماً مستقلًا قامًا على معرفة التشريح (١٠) .

« وابو القاسم الزهراوي هو أول من اجرى عمليـــة إزالة حصوة المثانة في النساء (٢) (٦٠) » ٠

« قبل ستة قرون امتلكت كلية الطب في باريس اصغر مكتبة في العالم وكانت عتوياتها كتاباً واحداً وهذا الكتاب لمؤلف عربي . . لقد كان مؤلفاً قيماً جداً حتى ان صاحب الجلالة ملك جميع المسيحين لويس الحادي عشر أراد مرة استعارته فدفع تاميناً اثنى عشر ماركاً فضة ومائة ريال ذهباً وكان غرضه من استعارته تمكين اطبائه الحصوصين من الحصول على نسخة منه للرجوع اليها إذا ما طرأ على صحة صاحب الجلالة طارىء ما . .

« فهذا الكتاب الذي كان يكون مكتبة طلبة طب جامعة باريس يوماً ما عبارة عن موسوعة لسائر المعارف والعلوم الطبية منذ العصور اليونانية القديمة حتى عام ٩٢٥م

<sup>(</sup>١) يزعم الدجال السابق سلامة موسى ان العرب لم يتقدموا في الطب لانهم حرموا التشريح

<sup>(</sup> ۲ ) عبد الرحمن بدوي .

ولم تضف القرون الأربعة التي مضت على كتابته إشيئاً يذكر في عالم الطب ، فكان هذا الكتاب الطبي العظيم جداً والذي وضعه عالم عربي لا تدانيه إجميع هذه الرسائل التافهة التي تملأ مختلف المكتبات التي عرفتها الاديرة المسيحية الاوروبية (١) . .

« وكان الباريسيون يقدرون حقاً قيمة هذا الكتاب الذي تتكون منه مكتبتهم الطبية حتى انهم أقاموا نصباً تذكاريا في المدرج الأكبر لكلية الطب واليوم ما زال طلاب مدرسة الطب يشاهدون يومياً صورته وصورة عربي آخر عندما يجتمعون في قاعة المحاضرات الكبرى في شارع (سان جرمان ده بريه) وقد اطلقت اوروبا على مؤلفنا العربي الرازي واسمه الكامل ابو بكر محمدبن زكريا: لفظ (رازيس Rhesis) « ومن كتب الرازي الكثيرة الانتشار كتابه الحاص بأولئك الذين لا يتسر لهم استدعاء الطبيب » وهو أول معجم طبي للاستعمال في البيت ، وهو يصف الأمراض المختلفة بدقة فائقة كما يصف علاجها بواسطة مواد متوفرة في كل مكاف وبادوية موجودة في كل مطبخ وكل بيت (٢) . .

« ويجب ان نذكر هنا كتابا صغيراً وضعه الرازي وهو يعتبر حجة في مادته وقد طبع في اوروبا في الفترة الممتدة بين عامي ١٤٩٨ – ١٨٦٦ م أربعين مرة وإلى هذا المؤلف ترجع هذه البحوث الخاصة بالنقرس والحصوة وامراض المثانب هوالكلى وأمراض الأطفال(٣).

<sup>(</sup>١) هذا ما تقوله الدكتورة حقا «سجريد هونكه » اما الدجال فيزعم ان اديرة الشامكانت مصدراً لثقافة ابى العلاء المعرى !

<sup>(</sup>٣) يعرف الآن باسم « الى ان يأتي الطبيب » .

 <sup>(</sup>٣) لو ان علماء اوروبا قالوا بتدريس الطب بالعربية كي يستمروا مع التقدم العربي لما قام
 اطب اوروبا ولكنهم ترجموا ودرسوا وتعلموا ثم ابتكروا فتفوقوا . .

العدو الذي كان دون العربي عقلا وثقافة وعلماً ، فأقبل الاوروبيون على الاعتراف من حياض المعرفة العربية » ٦١

# في الصناعة:

« العرب هم الذين صنعوا الصابون لأول مرة ، وكانوا يعملون منه صنفين ، صنفاً من الصودا ، وصنفاً آخر أبيض اللون من البوتاس . والعرب هم الذين أدخلوا السكر المصنوع من القصب في أوروبا . كذلك برع العرب في كثير من الصناعات القائمة على الكيمياء فاستخرجوا الذهب بطريق الغسل ، وقطروا الزئبق من الزنجفر وصنعوا أنواع الحبر المختلفة : الحبر العادي والحبر السري والحبر الذهبي ، وانتجوا مختلف الألوان والأصباغ ، فاستخرجوا الأزرق الساوي من حجر اللازورد والأصفر الفارسي ، واللون القرمزي من دودة القز ، بل مهر العرب أيضاً في صناعة الأحجار الكريمة المزيفة ، واللآلىء الصناعية » ٦٢ .

و في القرن الثاني عشر عاد نفر من الحجاج المسيحيين من زيارة قاموا بها لقبر الرسول يعقوب في سنتياجوده كومبستيلا في أقصى شمال غربي. أسبانيا . . عاد هؤلاء الحجاج ومعهم أول ورقة إلى أوووبا جاءوا بها من الأندلس العربية وذكر أولئك الحجاج ان العرب يستخدمون الرق للكتابة الجميلة وتدوين الكتب المقدسة وهذا الورق يوجد بكثرة مجيث يسمح باستخدامه في الأغراض التجارية كلف البضائع مثلا . .

« ان صناعة طواحين « مصانع » الورق كانت من اختصاص العرب وعنهم أخذها الغرب كما أخذت اوروبا كذلك طواحين الماء والهواء وغيرهما فالورق صفحة من صفحات الفخار للعروبة » ٠٠

« والعرب هم أول من اخترع لغما تقذفه الصواريخ « والعرب الأندلسيون هم صانعو القنابل من البارود » ولا أدل على أهمية العرب والعربية والدور الهام الذي

قام به العرب في ميادين الثقافة والحضارة ، من أن الباحث كان مضطراً اذا ما أقبل على عمل مجت من البحوث إلى دراسة اللغة العربية دراسة دقيقة » . . حتى الاستحمام: « وهناك عادة هامة بالنسبة للعربي احتفظ بها الأوروبي ، الا وهي عادة الاستحمام هذا ما نقلناه عن الدكتورة « سيجريد هونكه » . . التي تقول : « من يعرف حتى اليوم عظمة وخطورة الدور الذي قام به العرب » .

أما في ميدان العقل فقد حلق الفكر العربي في آفاق لم تخطر ببال عقد القرون التي سبقت حضارتنا ولا جرؤت على أن تهجس بها النفوس في اوروبا لعدة قرون لاحقة .. افتح أي كتاب عربي تجده يناقش وجود الله وخلق القرآن وحقيقة الرسالات ومسئولية الانسان عن افعاله والخير والشر والحلود .. والمادة والروح والمادة والألم .. وقضايا الحكم والثورة وحق الشعب في تعيين الحاكم وخلعه ومحاكمته وإعدامه . . كان المسجد حلقة للنقاش الحر المفتوح يذكرنا بهايدبارك ... تأمل كيف أعلن الأشعري ( ١٨٨٣ – ١٤٣ م ) انشقاقه عن المعتزلة : « اعتمل مقعداً في مسجد البصرة وصاح بأعلى صوته « من عرفني فقد عرفني » ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي ، أنا فيلان، بن فلان ، كنت أقول مجلق القرآن وإن الله لا تراه الابصار وإن الأفعال الشر أنا أفعلها ، وأنا تأئب مقلع مقتعد للرد على المعتزلة ، مخرج لفضائحهم ومعايبهم » .

هذه قضايا لو فكر عقل إوروبي فيها بعد ذلك بستة قرون لمات رعباً من محاكم التفتيش ..

وفي لحظة المغيب انجبت الثقافة الاسلامية ابن خلدون ،الذي يعلق توينبي على كتابه بأنه « بلا شك أعظم مؤلف من نوعه حاول خلقه أي عقل على الأطلاق في أي زمان أو مكان » ويقول روبرت فيلنت في كتابه « تاريخ فلسفة التاريخ » : ابن خلدون كمؤرخ مسبوق بكثيرين حتى بين مؤرخي العرب ، ولكنه كصاحب رأي في التاريخ لا يوجد له قربن في أي عصر أو بلد ٠٠ وليس افلاطون وارسطو ولا

اوغسطين بأنداد (٦٣) ٥ .

و وقامت في قرطبة حامعة وعدد كبير من المدارس بالمجان ويروى انه كان يوجد بها سبعون مكتبة من بينها مكتبة الدولة الزاهرة بالكتب والمخطوطات من جميع أرجاء العالم ، علاوة على حوانيت بيع الكتب . وقامت بالمدينة مساجه وقصور كثيرة منبئة بين منازلها البالغة ثلاثة عشر الله بيت، وكانت اميال طويلة من شوارعها مرصوفة ومضاءة على حين إن الوحل والظلام لم مختفيا من شوارع لندن وباريس إلا بعد ذلك بحوالي ثماغائة أو تسعائة سنة ! وكان مستوى الثقافة في المهالك المسجية المجاورة والمعاصرة مثل ليون ونافار وبرشلونه ، على درجة ظاهرة من التأخر بالنسبة لقرطبة ، مجيت انه كلما تطلب حكام هذه البلاد معاريا ممتازاً أو طبيب استقدموه من العاصمة العربية ، بيد أن العرب بلغ احتقارهم للاوربيين درجة طوعت الأحد قضاة طليطلة العلماء أن يجاهر بوأيه فيهم « مزاجهم قد تبلد وفكاهتهم سمجة على حضور عين تضخمت اجسامهم وبهتث ألوانهم وطالت شعورهم ويعوزهم بعد ذلك حضور البدية وثاقب الفكرة وتسود فيهم الغباوة والبلاهة (٢٤) » .

وكان من المكن أن تستمر عملية التطور والنمو ، وان تحقق الحضارة الاسلامية التقدم التكنولوجي الذي حققته الحضارة الغربية المسيحية . . فإن بذور هذه النهضة الاوروبية ، كانت موجودة بأكملها كما رأينا – في المجتمع الاسلامي . . بل نستطيع القول إن اوروبا قد اخرت هذه النهضة بنقلها الفكر الاسلامي ، واعادة احتضانه ، ثم تفريخه بعد ان كان قد وصل في الحضارة الاسلامية إلى مرحلة أبعد من تلك التي بدأت فيها اوروبا . . .

ومن حقنا ما دامت ايدينا لم تلوث بآثام الحضارة الحديثة أن نزعم إن حضارتنا كانت قادرة وخليقة بان تعطي البشرية التقدم التكنولوجي من غير آثام الاستعهار.. على الأقل لأننا كنا سنبني الحضارة الحديثة في آسيا وافريقيا واوروبا معا.. فقد كنا في ذلك كله .. وكم من صفحات دامية ما كان لها ان تكتب لو إن نمونا الحضاري استمر في طريقه.. وما من عالم نزيه يستطيع ان يقدم سببا واحداً مجتم على حضارتنا

أن تتخلف ، أو يفرض عجزها عن تحقيق ما تم بعدذلك في اوروبا وعلى اسس المعرفة التي قدمها المسلمون ...

غير ان تطورنا قد اصطدم بحادثين عاقا هذا التطور . . ثم اوقفا سيره . . رداه إلى الحلف في عنف :

- الغزو الصليبي . . .
- ثم الطوفان المغولي المدمر •

والحروب الصليبية لم تحدث ازدهاراً كما يتوهم البعض .. إن الازدهار الفكري الذي صاحبها واستمر بعدها هو التطور الطبيعي للحضارة الاسلامية .. ولكن الحروب الصليبية انهكت اقتصاديات المنطقة وهي قلب العالم العربي .. عاشت حوالي قرنين في حروب متصلة وحالة تعبئة عسكرية .. ثم ما كادت تسحق قوة الصليبين المحتلة حتى جاء الطوفان المغولي يكتسح المشرق العربي، ولكن اخطر آثار الحروب الصليبية والغزو المغولي .. هو التغيير الذي طرأ على تكوين المجتمع العربي .. اعني ظهور طبقة العسكريين المحترفين ، وانتقال السلطة اليها .. فلم تعرف الدولة الاسلامية نظام الجيوش المحترفة ، بـل كان يدعى للجهاد فيخرج كل قادر راغب ...

وإذا كان الاستاذ الحصري يعتبر الانكشارية أول جيش دائم في التاريخ فإن المهاليك كانوا أيضا أول محاربين محترفين. وهذه كانت صنعتهم الاساسية التي يشترون من اجلها ويتفرغون لها بعد تخطي مرحلة الطفولة التي يستخدمون فيها في الاغراض المنزلية ، والمؤامرات، والتسلية البريئة والشاذة لأساتذتهم . . ويتم خلالها تلقين الولاء والتدريب على القتال . . إلا ان المماوك الأمرد سرعان ما يتحول إلى قاتل محترف . . وتوكل له مهمة الدفاع عن البلد . . ونهبها في نفس الوقت . .

فمنذ قهر المسلمون الدولتين العالميتين فارس وبيزنطة .. انتهى الحُطر الحَارجي القادر على اقتلاع الوجود الاسلامي .. ومن العقد الثالث للهجرة ، تقاتل المسلمون

وقتاوا خلفاءهم وذبحوا ابن بنت رسولهم ، وأقاموا دولاً واسقطوا دولاً . . وسماوا عيون الخلفاء وأرسلوا بعضهم يتسولون في الطرقات وخلل ذلك كله لم تجروء بيزنطة العدو الوحيد الذي بقي ، إن تستغل هذه الخلافات الداخلية في خلق تهديد حقيقي للوجود الاسلامي . . ولكن الغزو الصلبي والطوفان المغولي كانا تهديداً حقيقياً للوجود الاسلامي . . تهديد مجمل خطر الإبادة الجمانية المسلمين . . وكان ود الفعل الطبيعي هو ظهور العسكريين المحترفين . .

فلما قهروا الصليبين والتتار انتقلت لهم السلطة .. واصبح لهم حق العيش على حساب الفلاح والتاجر والصانع .. مقابل الحماية من الغزو .. اتفاقية غير حرة ،ولا كانت ثمرة تعاقد أو عقد .. الما هي اتفاقية طبيعية ، يمليها حب البقاء ، وهي اتفاقية شرسة بشعة ، تستطيع ان تقول فيها ما تشاء ، ولكنها اساس العلاقة منذ قطز إلى الغوري ..

وقد أدى الطرفان التزاماتها كامــــلة : قهر المماليك لويس القديس ، وطردوا فلول الصليبين من الشام وقهروا جحافل التتار .. وخلصوا ثغور المسلمين منقر اصنة الفرنج اكثر مــــن مرة .. ودفع الفلاح والتاجر الارزاق والاتاوات والمكوس والنفقة والمشاهرة والمجامعة ..

دفعوا إلى حد الموت. ومنذ النصف الثاني للقرن الخامس عشر اختلت الاتقافية جرى على المماليك قضاء التاريخ.. تحللوا كقوة محاربة قادرة على صد الخطر المتفاقم، خطر ظهور دول الافرنج الناهضة بعد استئصال الاسلام من الاندلس .. وظهور سفن البرتغال المتفوقة مسكانيكيا على سفن المسلمين والمتفوقة اساساً بعصبية مجارتها الدينية على عصبية العرب حتى انه كان عربياً ذلك الذي قادهم حول رأس الرجاء الصالح فطوقوا حضارته!

و كانت مشيئة الله إن هذه الطبقة من العسكريين كانت من غير العرب . . فلم يقتصر تأثيرهم على دفع الفئات العربية المثقفة إلى الوراء . .

يقول وليم بولك :

«إن العرب الذين أبعدوا من الاجهزة العسكرية وانتزعت منهم السلطة تحولوا إلى مجرد عاملين عند الذين يمارسون السلطة ، وتفرغ العرب لحماية تعاليم الاسلام .. وبالنسبة للاسلام كانت هذه فترة انتشار . فالتجار المسلمون نشروا الاسلام على نطاق واسع في افريقيا شرقاً ، في جنوب شرق آسيا ، حتى المغول الذين ازالوا بقية النفوذ السياسي للعرب المسلمين تحولوا باعداد ضخمة الى الاسلام وهكذا أصبح الاسلام ديناً علماً بمعنى الكلمة ولكن فيما يتعلق بتعاليم الاسلام ذاتها . فكما كان الحال في اوروبا في العصور المظلمة ، قصر رجال الدين جهودهم على حماية الشعلة الشاحبة والحافتة لي العصور المظلمة ، فمر رجال الدين جهودهم على حماية الشعلة الشاحبة والحافتة للانتجابة ولم يكن يخامرهم إلا أمل قليل من القدرة على تأجيجها من جديد او الاضافة إلى لهيها الساطع القديم . ومن ثم فلم يجرأ على التجربة أو التطوير خوفاً من تبديد القليل الذي بقي (١٠) » .

فقفل باب الاجتهاد كما يشنع البعض ليس جهلًا ، بل هو محاولة التحوصل التي تلجأ اليها الكائنات الحية عندما تواجه ظروفاً أقوى من قدرتها على المقاومة فتختار التجمد على المغامرة والفناء . غير ان الانصاف يقتضينا أن نذكر إن الحضارة الاسلامية قد امتصت هذه العناصر غير العربية ، وإنها في فترات السلم والرخاء التي اتيحت لها لم تقصر أبداً في حماية الثقافة الاسلامية . . وإن الفترة التي تذكر في التاريخ باعتبارها المرحلة التي انتقلت فيها مسئولية حماية التراث والثقافة العربية إلى مصر هي فترة الحكم المملوكي . . فليس الماليك بالصورة البشعة التي صورها الغزو الفكري . . انهم بغير نزاع افضل طبقة عسكرية في تاريخ العالم (٢٠) .

ولكن التطورات التي تمت في اوروبا كانت اكبر من قدرتهم على مواجهتهاثم مرور ثلاثة قرون على حكمهم في مصر والشام، كان له أثره في تدهورهم، وتدهور

<sup>(</sup>١) الولايات المتحدة والعرب ..

<sup>(</sup>٢) حتى ظهور اليونكرز ٠٠ وان تفوق الماليك بحبهم للسلام في العلاقات الخارجية ٠٠

طبقتهم ثم الهجهات المتتالية والمافرنج، وسيطرتهم على البحار ، اثوت على موارد الدولة وتقدمها أي مع انهار الحلافة الاسلامية للعالم العربي بفعل سقوط بغداد، ثم تعرض الجزيرة والعراق لسلسلة من الحروب المتصلة انهكت موارد البلاد ، في وقت كانت فيه الانداس أتسقط شبراً فشبراً ، والمغرب العربي يتعرض لغزو دائم من جانب اوروبا الصلبية الناهضة ، كل هذه العوامل اشتركت في رسم نهاية الماليك :

- تمزق العالم الاسلامي إلى دويلات متناحرة متقاتلة . .
- تزايد خطر الغزو الافرنجي : الغزو الصليبي بداية الاستعمار الاوروبي٠٠
- تدهور المماليك كقوة عسكرية وعجزهم عن مواجهة القوة العسكريـة. لاوروبا ..
  - تدهور اقتصاديات البلاد وخرابها بالاوبثة .

ولنتأمل قليلًا هذه العوامل:

تزاید خطر الافرنج:

مع ابن اياس . . نعيش العشرين سنة التي سبقت الغزو العثماني . .

- المحرم ٨٧٨ وفيه جاءت الاخبار من الاسكندرية بأن الفرنجة قد تعبثوا ببعض سواحلها ، واسروا من المسلمين تسعة انفار وفعلوا مثل ذلك في ثغر دماط ...
- رمضان ۸۸۰ د وفيه جاءت الاخبار من الاسكندرية بأن بعض تجـــار الفرنج احتـــال على تجار الاسكندرية حتى اسرهم ٠٠ وكان فيهم تجار السلطان وتوجهوا بهم إلى بلاد الفرنج ٠٠
- جمادي الأول ٨٨٤: « وانشأ بهذا البرج مقعداً مطلاً على البحر ينظر منه مسيرة يوم إلى مراكب الفرنج وهي داخلة المدينة .. وجعل حول هذا البرج مكاحل معمرة بالمدافع ليلا ونهاراً بسبب أن تطرق الفرنج الثغر على حين غفلة ..

- ذو القعدة ٩١١ ، وفيه سافر ، تغري بردى ، الترجمان إلى نحو بلاد الفرنج وأخذ معه كتاب ، البترك ، وكان قـــد تزايد تعابث الفرنج بالسواحل وآخذ أموال التجار ، . .
- ذو الحجة ٩١٢ و واخبر أيضا إن الفرنج كثر تعبثهم ببحر الهند وإن حسين باش العسكر المتوجه إلى هناك يشرع في بناء ابراج على ساحل جدة وصور ، وقد جهزوا المراكب إلى الحروج إلى عدن فسر السلطان لهذا الحبر ، لكن تزايد الضرر من الفرنج فيا بعد وترادفت مراكب الفرنج ببحر الحجاز . . حتى بلغوا فوق عشرين مركباً ، وساروا يعبثون على مراكب تجار الهند ويقطعون عليهم الطرق في الأماكن المخيفة ويأخذون ما معهم من البضائع حتى عز وجود الشاشات والأرز من مصر وغيرها من البلاد . . »
- صفر ٩١٥ « وفيه جاءت الاخبار بان العسكر الذي نوجه إلى الهند صحبة حسين المشرف قد كسروهم الفرنج كسرة فاحشة ، وقتلوا العسكر عن آخره ، ونهبوا ما في مراكبهم اجمعين ، فتنكد السلطان لهذا الحبر .. ،
- رجب ٩١٥ « وفيه جاءت الاخبار من ثغر الاسكندربة بأن الأمير محمد بيك لما توجه الى الجون بسبب إحضار الاخشاب صادف مراكب فيها فرنج يعبثون في البحر على التجار ...
- و رجب ٩١٥ و كان سبب ذلك ان تغري بردى لما توجـــه إلى بلاد الفرنج
   اشترى من ملوك الفرنج عـــدة اسرى من المغاربة بنحو من خمسين الف

وقد كاتب السلطان جماعة من ملوك الهند بأن يكونوا مع السلطان عونة على قتال الفرنج الذين يتعبثون بسواحل بلاد الهند وقد كثر منهم الفساد هناك وبلغت عدة المراكب التي يعبثون في السواحل نحواً من خمسين مركباً، والأمر إلى الله في ذلك ..

### • جمادي الاولى ٩١٦

• وفيه جاءت الأخبار من بلاد الغرب بأن الفرنج قد ملكوا مدينة طرابلس الغرب ، وهذه المدينة من أجل مداين الغرب ، وهي مدينة عاصية ، ولولا ان الفرنج تحايلوا على أخذها لما قدروا ذلك وقد أحاطوا بها بواً وبجراً فوقع بين الفريقين واقعة عظيمة وقتل من المسلمين نحو من أربعين ألف إنسان .. وكانت هذه الحادثة من معظم الحوادث المهمولة وقد جاؤوها الفرنج من البحر في مائة مركب ، ومن المراكب طلعوا إلى البر ووقع بينها القتال حتى ملكوها ، فلما بلغ السلطان ذلك تنكد للغاية وكذلك الناس قاطية ..

<sup>(</sup>١) لم يكن السلطان وحده هو الذي يأتي بالاسرى بل سبقه الى ذلك السيد احمد البدوي وضي الله عنه بثلاثة قرون ! ( ٦٣٦ -- ١٢٣٨ م ) وكان للسيد احمد البدوي وفقا لما روي طريقة غريبة في مقاومة الصليبين : «كان غيابه اكثر من حضوره وكانت تأتي عليه الاربعون يوماً لا يأكل فيها ولا يشرب ولا ينام وهو شاخص ببصره الى الساء وعيناه كأنهما شحمتان وكان اذا عرض له حال يصبح صياحا متصلا ويكثر الصياح .. وقال حجاج طنطا لاشراف مكة : « يا أشراف ، عندنا رجل قرشي اقلقنا واتعبنا من الصياح في الليل والنهار ، وهويقول: عليهم . عه - ( السيد احمد بدوي : شيخ وطريقة د . سعيد عبد الفتاح عاشور ) ..

من عند بعض ملوك الفرنج ، فقبض عليهم ووضع في الحـــديد ، وبعث بهم إلى السلطان ...

وفيه جاءت الأخبار من عند نائب البيرة بأنه قبض على جماعة من عند اسماعيل الصوفي وعلى أيديهم كتب من عند الصوفي إلى بعض ملوك الفرنج بأن يكونوا معه عونة على سلطان مصر وانهم يجوا إلى مصر من البحر ويجي هو من البو ..

وفيه جاءت الأخبار بأن الفرنج خرجوا على الأمير محمد بيك بالقرب من ساحل «قلعة » أياس فتحارب معهم الأمير محمد بنفسه ، وقد فرعنه من كان معه من الحسكر ، فقتل ، وقتل من كان معه من الجند ، وأخذوا ما كان معه من المراكب المشحونة بالسلاح وآلة الحرب وكانت نحو من ثمانية عشرة مركباً فلما بلغ السلطان ذلك تنكد الى الغاية وامتنع عن الأكل يومين .. وقد تزايد شر الفرنج في هذه السنة وكثر تعبثهم بالناس في البحر الرومي والبحر الهندي والأمر إلى الله تعالى ..

### • ذو القعدة ٩١٦

وفي يوم السبت ثالت عشرينه نزل السلطان إلى الميدان وعرضوا عليه قناصلة الفرنج ، منهم القنصل الذي بثغر الاسكندرية ، والقنصل الذي بدمشق ، والقنصل الذي بطرابلس ، فلما وقفوا بين يديه وبخهم بالكلام ووعدهم بالشنق ، وسبب ذلك ان نائب البيرة قبض على دواسيس من عند اسمعيل الصوفي وعلى أيديهم مكاتبات إلى القناصل بأن يكاتبوا ملوك الفرنج أن يأنوا في مركب من البحر،وأن \_ يزحف هو ومن معه من العساكر من البر على سلطان مصر وعلى ابن عنمان ملك الروم . .

### ۰ محرم ۹۱۷

بلغ السلطان ان تغري بردى كاتب ماوك الفرنج بأحوال بماكة مصر ،

وان السلطان ليس له همة إلى إرسال تجريدة ، وان السواحل خالية ليس بها مانع .

# • ربيع الأول ٩١٧

وفيه حضر الرئيس حاما المغربي وصحبته جماعة من الفرنج نحو من مائة إنسان ووجدهم يتعبثون بسواحـــل البرلس فقبض عليهم وشكهم في زناجير . .

# • ربيع الأول ٩١٩

وفيه حضر هجان من مكة من مسافة تسعة أيام وأخبر بأن الفرنج قد ملكوا كران وانهم: بيحاصروا مدينة سواكن وإن الشريف بركات أمير مكة خرج إلى جدة هو وباش الجاورين وجاعة من الماليك الجاورين الذين هناك وأقاموا بجدة خوفاً على البندر من الفرنج أن يهجموا عليه ، فأرسلوا يعلمون السلطان بذلك ، فلما جاء هذا الجبر تنكد: له السلطان إلى الغاية ، ولا سياكان منقطعاً في الدهيشة بسبب عينه ، فحصل المناس بهذا الحبر غاية النكد . . فلماكان يوم الجمعة خرج السلطان وصلى صلاة الجمعة فلما خرج قاضي القضاة الشافعي كمال الدين الطويل ورقى الى المنبر خطب خطبة بليغة في معنى هذه النازلة التي وقعت بسبب الفرنج وأخذهم لعدة بلاد من سواحل اليمن . . فلما أقامت الصلاة قال المؤذنون : القنوط عقيب بلاد من سواحل اليمن . . فلما أقامت الصلاة قال المؤذنون : القنوط عقيب الصلاة ، فلما صلى قاضي القضاة صلاة الجمعة ، قنط في الركعة الأخيرة من النوادر . .

وفيه صلى السلطان صلاة الجمعة ، ودخل إلى الدهيشة واجتمع هـــو والأمراء وضربوا مشورة في أمر الفرنج الذين تسلطوا على جهات اليمن ، فأشيع بين الناس ان السلطان عين في ذلك اليوم أربع تجاويد الى جهات معلومة ، فأقاموا الأمراء

عند السلطان في ضرب هذه المشورة إلى قريب العصر وتخففو من ثيابهم ، وكان مجلساً حافلا وقع فيه بعض جدال بين السلطان وبين الأمراء بسبب مسن يسافر متهم . . .

## 💿 محرم سنة ٩٢٠.

فإن بندر الاسكندرية خراب ولم تدخل اليه القطائع في السنة الحالية ، وبندر جدة خراب إبسب تعبث الفرنج على التجار في مجر الهند فلم تدخل المراكب بالبضائع الى بندر جدة نحواً من ست سنين وكذلك جهة دمياط . .

# • جمادي الأول ٩٢٠.

وفيه أرسل الأمير حسين نائب جدة يعلم السلطان بذلك وإن الفرنج قد زاد تعبثهم بسواحل الهند وملكوا كمران من ضياع جهات الهند، وأرسل يستحث السلطان في إرسال تجريدة بسرعة قبل ان تملك الفرنج سواحل الهند وربا مخاف على جدة من أمر الفرنج ...»

ولم يقل لنا ابن اياس اذا كان السلطانقد تنكد للغاية أم لا .. ولم يذكر عدد الأيام التي فقد فيها عظمته الشهية .. ولكنه يقول : « انه في هذا الشهر اضطربت الأحوال على السلطان (١) من جميع الجهات . »

#### \* \* \*

ولم تكن دولة الماليك عاجزة عسكرياً عن مواجهة « تعبث » الفرنج بالبحر الأحمر الذي كان قد أصبح ولتسعة قرون بحيرة عربية مقفلة ، بل حتى عجز مؤرخها عن ان يفسر هذه الظاهرة العجيبة وهي ظهور مراكب «الافرنج» في هذا البحر..

<sup>(</sup>١) السلطان القصود هو السلظان الغوري آخر السلاطين المماليك .

والحق إنه سؤال أدهش الحضارة الآفلة .. كيف وصـــل الفرنجة من شمال البحر وغربه إلى البحر الأحمر ?

ابن اياس يفسر اكتشاف رأس الرجاء الصالح وطواف الفرنجة حول افريقيا ودخولهم البحر الأحمر وتهديههم لا الموارد المالية لدولة الماليك وحدها . بل حتى الأراضي المقدسة . يفسر ابن اياس هذا الحدث التاريخي فيقول : « وسبب هذه الحادثة أن الفرنج تحيلوا حتى فتحوا السد الذي صنعه الاسكندر بن فلبس الرومي، وكان هذا نقبا في جبل بين بجر الصين وبحر الروم ، فلا زالوا الفرنج يعبثون في ذلك مدة سنين حتى انفتح وصارت تدخل منه المراكب إلى بحر الحجاز وكان هذا من أكبر اسباب الفساد (۱٬ م.

كانت السيطرة على البحار قد انتقلت إلى الفرنج (٢) . .

غير ان سيطرة الفرنجة على البحار لم تكن هي القضية التي تواجــــه المسلمين . . . . القضية العاجلة كانت حماية الثغور العربية ذاتها من خطر الاحتلال « الفرنجي » . . .

(۱) ويعيد التاريخ نفسه فعند انهيار الدولة العثمانية نلمح صورة افظع لجهل مماتل: روى لافاليه المؤرخ الفرنسي: « لما نشبت الحرب سنة ١٧٦٨ بيس تركيا وروسيا خف سفير فرنسا الى الباب العالي لاعلامه عن ثورة في اليونان كانت على وشك الظهور بمساعيي روسيا ولابلاغه بان روسيا اعتزمت سوق اسطولها الى بحر الارخبيل تجهاه البلاد اليونانية امدادا للثائرين وتهديدا للماصمة ، وقد تلقى الوزراء هذه الانذارات التي نقلها رسول باريس ونشرت صح يفة تركية: «على اثر تحذير سفير فرنسا للدولة عقد مجلس «فوق العادة» بالهزء والسخرية وقيل له « ايمكن للاسطول الروسي الذي يرسو امهام بطرسبرج ان يصل الى استامبول ؟ »

للمداولة في مضمون هذا الانذار ، وبعد البحث قرر الجلس ان لا قيمة لهسندا الانذار اذ لا يوجد اتصال ما بين بحر البلطيق وبين بحر سفيد » .

#### ( فلسفة التاريخ العثماني ص ٣٦)

(۲) من الفريب ان الذي قاد سفن البرتفاليين حول رأس الرجاء هو بحاد عربي . . بسسن ماجد . . . ، كولكن الانهياد الحضادي مزق الوحدة الاسلامية وجعل عبقريتهم في خدمة عدوهم . . . حتى تجهل مصر اقوى الدول العربية تفسير مثل هذا الحدث الخطير . . .

فهل كان الماليك يقدرون على هذه المهمة . . حتى نلعن القــــدر الذي أزال دولتهم. وأقام دولة بني عثمان !

نسأل ابن اياس.

• في شعبان ٩١٤ نزل السلطان من الدهيشة ودخل الزردخاناه وعرض الاسلحة التي كانت في الزردخاناه من قديم الزمان ، فرأى اشياء كثيرة منها تلفت من الصدأ فطلب عبد الباسط ناظر الزردخاناه ووبخه بالكلام، ثم قصد شنقه في ذلك اليوم على باب الزردخاناه، فالزم باصلاح ما فسد من الاسلحة واستمر في الترسيم بعد ذلك مدة طويلة وهو في الحديد . .

# • في جمادي الاخر ٩١٦.

وبعد ان امتنع السلطان يومين عن الأكل على اثر انباء قتل الفرنج للامير محمد وأخذهم ماكان معه من المراكب المشحونة بالسلاح وآلة الحرب « نزل السلطات ( الغوري ) الى نحو تربة العادل التي بالريدانية وجربوا قدامه تلك المكاحل التي سبكها ، فلما اطلقوا فيهم البارود ، تفرقوا اجمعين وبقي نحاسهم طاير مع الهوى ولم تصح منهم واحدة ، وكانوا نحواً من خمسة عشر مكحلة ، فتزايد نكد السلطان في ذلك اليوم إلى الغاية ، ورجع إلى القلعة سريعاً « وكان عول على أن يمد هناك اسمطة . للامراء وينشرح في ذلك اليوم فلم يتم ذلك ، »

# • وفي جمادي الآخر ٩١٧.

وفي يوم الأحد عشرينه نزل السلطان وتوجمه الى نحو المطعم السلطاني فجربوا " هناك قدامه عدة مكاحل فصح منها بعض الشيء . .

# • وفي ربيع الآخر ٩٢٠.

يوم الخيس سابعه نزل السلطان وتوجه إلى تربة العادل التي بالريدانيــة وجلس

هناك على المصطبة ونصب له سحابة ثم جربوا قدامه مكاحل نحاس وحديد فكان عدتهم نحو اربع وسبعين مكحلة فصح منهم شيء وتفرقع شيء ... »

ويستنكر ابن اياس ان تدفع الجوامك للماليك : «الارادل الذين صار يستكثر منهم في الديوان ، ففيهم من لا يعرف يجذب الفرس ولا يمسك الرمح ، وهذا أمر عجيب » . .

نعم أمر عجيب! أمر عجيب لأن حق الطبقة في الاستمرار، واقتطاع حصة في ايرادات البلاد، هو مقابل قيامها بدورها الاجتاعي .. ويبدأ انهيار الطبقة وتحولها إلى قوة طفيلية ورجعية عندما تعجز أو تكف عن تأدية دورها ..

ودور المماليك الوحيد هو القتال . . فاذا فقدوا القدرة عليه ، لم يعد لهم حق في الاستيلاء على حاصلات البلاد أو نهبها :

« فرسم لهم ان يعملوا يوقهم ويتوجهوا إلى السويس لاجل حفظ المراكب التي انشاها السلطان (الغوري) هناك فقالوا: نحن ما نسافر بلا نفقة ، فحنق السلطان منهم وقال: انا اسافر إلى السويس بنفسي . وقد تقدم القول على ان الفرنج قد زاد تشويشهم على التجار في البحر المالح وصاروا يخطفون البضائع من المراكب وقد ملكوا كمران وهي من بعض جهات الهند ، وقد تكامل من مراكب الفرنج في البحر نحو من عشرين مركباً ، فكثرت الاشاعات بسفر السلطان إلى السويس ، النهى ذلك . . »

ولا ادري لماذا يقول ابن اياس « انتهى ذلك » لأنه في نفس الشهو يسجل: وعرض السلطان عساكر الطبقة الخامسة التي استجدها ، فلما عرضهم عين منهم جماعة بان يتوجهوا إلى السويس فشرع مقدم الماليك سنبل يقول لهم: « يا اغاوات عبوا يرقك حتى تسافروا إلى « سويسه » « فضحكت عليه الناس بسبب ذلك » (!!) وفي يوم الخيس رابع عشرينه دخلوا جماعة من المماليك الذبن تعينوا إلى السويس على الأمير طومان باي الداودار ، وشكوا له سفرهم إلى السويس بلا نفقة وصمموا على عدم

السفر إلى السويس . فطلع الأمير طومان باي وذكر للسلطان مـــا قالوه المماليك « وكاد ان يقع من ذلك فتنة فاما سمع السلطان ذلك أمر ببطلان السفر إلى السويس وخشي من اقامة فتنة » .

وفي يوم الجمعة نزل السلطان وعدى إلى الروضة ، ونصب له خياماً على خرطوم الروضة وبات هناك ومد له الزينة بركات بن موسى هناك اسمطة حافلة ، وأقسام إلى يوم الأحد وطاب له ذلك المكان وانشرح به،وكان صحبته مغاني وارباب الالات .

( انشرح السلطان الغوري وهو عاجز عن إرسال تعزيزات إلى السويس لحمايته من « تعبث الفرنج » كان لا بد إذن ان كان للامـــة العربية ان تبقى ، ان تفسع طبقة المماليك مكانها للانكشارية الذين كانوا في هذا الوقت يدقون أبواب فينا . . ويبثون الرعب في قلب اوروبا . . وأيضاً في قلب المماليك . .

## • ففي رجب ٩٢١:

« ثم ان السلطان قصد أن يعين له قاصداً من عنده فلم يطاوعه أحد من الأمراء ولا من الحاصكية بأن يتوجه قاصداً ابن عثمان ، وقالوا للسلطان : هذا رجل جاهل سفاك للدماء ، وكل من توجه اليه بهذا الجواب قتله ، فلم يوافق إلى التوجه اليه أحد من العسكر » .

جبنوا عن مقابلته فكيف بقتاله ?

وفي ذي القعدة ٢٩٨ قدم قاصد من عند ملك المغرب صاحب الاندلس وعلى يده مكاتبة من مرسله تتضمن بأن السلطان يرسل اليه تجريدة (١١ تعينه على قتال الفرنج ، فانهم قد اشرفوا على اخذ غرناطه وهو في المحاصرة معهم » .

<sup>(</sup>١) بعد ذلك بـ ٣٦، سنة طلب نائب في البرلمان المصري ان تتدخل الحكومة لمنع سيطرة بريطانيا على السودان ، فرد عليه رئيس الوزراء سعد زغلول بسؤاله « عندك تجريدة ولما لم يكن عند النائب تجريدة توقف الانجليز فقد سكت .. ولم يحلها على طريقة السلطان واخسف الانجليز السودان كما اخذ الفرنجة غرناطة .. لانعدام التجريدة ?

(ولم يكن لدى الاشرف قايتباي تجريدة طبعاً .. فماذا كانت نجدته .. العجب ?) « اقتضى وأيه بأن يبعث إلى القسوس (جمع قس) الذين بالقيامة التي بالقدس بأن يرسلوا كتاباً على يد قسيس من اعيانهم إلى ملك الفرنج صاحب نابل ، بأن يكل عن أهل اندلس .. ويرحل عنها .. وإلا بأن يكاتب صاحب « قشتيليه » بأن يجل عن أهل اندلس .. ويرحل عنها .. وإلا (نعم او لا ..) يشوش السلطان على أهل القيامة ويقبض على اعيانهم ويمنع جميع طوائف الفرنج من دخول القيامة ويهدمها فأرسلوا قاصدهم وعلى يسده كتاب إلى صاحب نابل كما أشار السلطان .. » وبالطبع كانت النتيجة كما اثبتها ابن اياس :

« ولم يفد من ذلك شيء ، وملكوا الفرنج مدينة غرناطة فيما بعد (١١) » .

وما دامت هذه هي تجريدة سلطان مصر كبرى البلاد العربية . . فقد :

« جاءت الاخبار من جهة المغرب بان الافرنج قد استولوا على غرناطة التي هي دار ملك الاندلس ووضعوا في المسلمين السيف، وقالوا من دخل ديننا تركناه، ومن لم يدخل في ديننا قتلناه والأمر لله! »

ولا جدال في ان ظهور الدولة العثانية ، وتوليها الدفاع عن الشواطىء العربية للبحر الأبيض هي التي اخرت غزو الفرنج للمغرب العربي حوالي ثلاثة قرون ... فانقد ذلك عروبته واسلامه .. أما المماليك فقد أراق «الغوري » ماء وجهه ليخرجهم إلى قتال العثانيين ، وعندما انهزموا وزحف جيش العثانيين إلى مصر .. طلبهم طومان باي للقتال دفاعاً عن البلد الذي محتكرون نهه!

« جلس بالحوش على التكة وطلع العسكر ليقبض النفقة ، فلما طلعوا انفق عليهم لكل مملوك ثلاثين ديناراً وجامكية ثلاثة اشهر بعشرين ديناراً . . فارموا تلك النفقة

<sup>(</sup>١) وقبل ستة قرون صاحت امرأة اسيرة في جند الروم :

وامعتصاه ? وىلغ الخبر امير المؤمنين ودو في مجلسه وكان بيده كأس انزلها من على شفتيه وصاح لبيك لبيك ولم يقعد حتى فتح عامورية .. ثم عاد فدرب كأسه من حيث تركها ..

في وجهه وقالوا: ما نسافر حتى نأخذ مائة دينار لحكل بملوك ، فاننا لم يبق عندنا لا خيول ولا قماش ولا بوح ولا سلاح ، فنزلوا كلهم من القلعة على حمية ، وهم على غير رضى ، فحنق منهم السلطان وقام من على التكة وطلع إلى المقعد وقال : « ما أقدر على مائة دينار لكل مملوك والخزائن فارغة من المال ، وان لم ترضوا بذلك فولوا لكم من تختاروه في السلطنة ، وإنا أتوجه إلى مكة أو غيرها من البلاد . . فوقع في ذلك اليوم بعض اضطراب واشع ان بعض المماليك قالوا للسلطان انكت تعمل سلطانا فامشي على طريقة من تقدمك من السلاطين وإن رحت لعنة الله عليك ، غيرك يجي يعمل سلطانا . . فسمع ذلك بأذنه منهم ، وأشيع ان السلطان قالوا شيئاً للعسكر : انتوا اخذتوا من السلطان الغوري مائة وثلاثين ديناراً ولم تقاتلوا شيئاً وكسرتوا السلطان واخنيتوا به حتى قتل منكم قهراً .

وخلف الانهيار العسكري كان الانهيار الشامل .. فتطويق سفن الفرنجــة للعالم العربي أدى إلى خراب الثغور ، وتضاءلت التجارة بعد اكتشاف طويق رأس الرجاء الصالح .. ومع تدهور الاقتصاد اصبحت لعبة المماليك المفضــــلة هي تزييف النقود ..

«,فلما تسلطن الغوري حظي عنده وطاش وجرى منه ما تقدم ذكره ، وجار على الناس بالظلم حتى أخرب ثغر الاسكندرية ودمياط وبندر جدة ، وغير ذلك من الثغور بسبب مصادرات التجار ، فتلاشى أمر الثغور والبنادر من يومئذ ، وتضاعفت المكوس جداً حتى حاوزت الحد في ذلك ٠٠٠»

« فإن بندر الاسكندرية خراب ولم تدخل اليه القطائع في السنة الخالية وبندر جدة خراب بسبب تعبث الفرنج على التجار في مجر الهند ، فلم تدخــــل المراكب بالبضائع إلى بندر جدة نحو من ست سنين وكذلك جهة دمياط . »

( - 1012 / = 97 - )

« ولم يكن بثغر الاسكندرية يومئذ أحد من أعيان التجار لا من المسلمين ولا من الفرنج ، وكانت المدينة في غاية الحراب بسبب ظلم النائب ، وجور القباض ، فانهم صاروا يأخذون من التجار العشر عشرة امثال فامتنع تجار الفرنج والمغاربة من الدخول إلى الثغر ، فتلاشى أمر المدينة وآل أمرها إلى الحراب ، حتى قيل طلب الحبز بها فلم يوجد ولا الأكل ووجد بها بعض دكاكين مفتحة والبقية خراب لم تفتح » ( ٩٢٠ هـ / ١٥١٤ م ) .

« وكان حسين نائب حدة ياخذ العشر من تجارالهند المثل عشرة امثال، فامتنعت التجار من دخول بندر جدة وآل امرها إلى الحراب، وعز وجود الشاشات من مصر والارز والانطاع واخرب البندر وكذلك بندر الاسكندرية، وبندر دمياط، ( ٩٣٢ هـ / ١٥١٦ ) .

عجز المماليك عن حماية الثغور وعن تأمين طرق التجارة فاعتصروا التجار الذين تركوا لهم الثغور . ولم يبق أمام الماليك الاسرقة العامة وأهل البلاد . والعامة يجيدون اخفاء الأموال ويتفاخرون بعدد ضربات السوط التي يتحملها أحدهم قبل اخراج ما تحت البلاطة . والمحاصيل تظهر في مواسم محددة وحاجة السلطان إلى الماليك لا تنتهي ، وأفضل السبل اذن لسرقة العامة هي تزييف النقود عرفها المماليك قبل الحضارة الحديثة بعدة قرون . ولو كانوا قد اخترعوا النقود الورق لاغرقوا بها البلاد ولكن لم يكن أمامهم الا غشي العملة الفضة والذهبية . ولأن الانهيار عندما يأتي يكون عاملا شاملًا . . فقد عجز السلطان حتى عن إجادة التزييف !

يقول ابن اياس: « فاتلف سائر المعاملة من الذهب والفضة وظهر بها الزغـــل كالشمس حتى ضج من ذلك سائر الناس والامراء، وصارت معاملة السلطان لا تمشي في غالب البلاد، وامتنع الذهب البرسبيه والجقمقي والاينالي والحشقدمي والقايتبيه، وصار الذهب الغوري والفضة هي التي عليها العمل مع ما بها من الغش الفاحش، ( ٩١٥ هـ ) ٠٠٠

وفي هذا الشهر نادى السلطان على الفلوس الجدد والعتى بان الرطل منهم بنان عشر نقره ، وضرب فلوساً معاددة تخسر فيهم السوقة ، الثلث ، وهم في غاية الحقة ، فصارت البضائع تباع بسعرين ، سعر بالفلوس الجدد وسعر بالفلوس العتى ( ١٩٩٨) ومعاملته ( الغوري ) في الذهب والفضة والفلوس الجدد أبخس المعاملات ، جميعها زغل ونحاس وغش لا يحل صرفها ولا يجوز في ملة من الملل فكانوا يضعون في الذهب والفضة ، النحاس والرصاص جهاراً ، فكان الاشر في الذهب إذا صفوه يظهر فيسه ذهب يساوي « اثنا عشر نصفاً ، وقد سلم السلطان دار الضرب إلى شخص يسمى جمال الدين ، فلعب في أموال المسلمين واتلف المعاملة وسبك ذهب السلاطين المقدمة حتى صار لا يلوح لأحد من الناس – منهم لا دينار ولا دره ، ، »

« فلما شنق جمـــال الدين قرر في دار الضرب المعلم يعقوب اليهودي فمشى على طريقة جمال الدين وقد استباح اموال المسلمين ، فكان النصف الفضة ينكشف في ليلة ويصير من جملة الفلوس الحمر » ( ٩٣٢ هـ ) .

## سلطان هزؤ :

وحقاً وصدقاً ﴿ كيفما تكونوا يولى عليكم ٠٠ ﴾

هؤلاء المماليك وهذه الدولة كيف كان سلطانها وقبل كل شيء . . فالسلطان الغوري كان من أعظم سلاطين المماليك الجواكسة . .

فلنقرأ بعض نوادر خيرهم هذا :

« وقد اضر الناس كثرة نزول السلطان ، وتعطلت أحوال الرعية من عـــدم المحاكمات في أشغال الناس . وقد قلت العلامة على المراسيم . . وكان دأبه الركوب في كل يوم والاشتغال برؤية التنزه والرياضات دائماً . . »

« وأقام السلطان في الميدان أربعة ايام بلياليها وهو في ارغد عيش ، وأطلق الماء في البحرة التي في الميدان ، وصار يمد السماط هناك ويأكل هو واخصاءه فشق ذلك

على بقية مماليكه ، فلما نزلوا اليه بالسماط خطفوه وكسروا الصحون الصيني ، فلما بلغ السلطان ذلك تنكد وقام من وقته وطلع إلى الدهيشة وكان قصده الإقامة في الميدان إلى يوم الجمعة ، فنكدوا عليه المماليك » ( ٩٢٠ هـ ) .

وبعد كسر « الصحرن الصني » ونكد السلطان ٠٠ تزايد نكده ، فقد ضرب هو شخصياً ٠٠ « فلما طال المجلس على السلطان وأعيت الرسل المترددة بالرسائل بين السلطان وبين المماليك ، قام السلطان من الميدان وقد أدر كته صلاة الجمعة ، فلما طلع اغلقت المماليك في وجهد باب السبع حدرات « ثم رجموه من الطباق ولم يكنوه من الدخول إلى الحوش ، وقيل جاءته رجمة في تخفيفته ( عمامته ) وسبوه من الطباق سباً فاحشاً بعبارة قبيحة ، فلما عاين السلطان ذلك خاف على نفسه من البهدلة ( اكثر من ذلك ؟ ) فرجع إلى الميدان وخرج من باب الميدان الذي عند حوش العزب وخرج من بين الكماين وتوجه إلى الروضة وعدى إلى المقياس وأقام بهذلك اليوم . ٠ »

وقد عابت سيدة الغناء (١) أن تقول إحدى اوبريتات « سيد درويش » عـــن المماليك والترك : « حاجي بابا حمص الحضر » إذنبت في اذنها الرقيقة عبـــارة « حمص الحضر » .

ولها عذرها .. ولكن العبارة موفقة جدآ في تصوير الجو .. والا فبماذا يعبر عن هذا المنظر ..

« فوقف الاتابكي سودون العجمي وبقية الأمراء المقدمين ، وباسوا الأرض على ان يقوم ويطلع إلى القلعة ، ويرضى عـن بماليكه ، فشق السلطان ملوطته وبكى حتى اغمي عليه (كان قد تجاوز السبعين ) ورشوا على وجهــه الماء وهو يقول : ( بالاحرى وهو يصرخ ) ما بقي لي حاجة بسلطنة ، فأرسلوني إلى أي مكان تختارونه

<sup>(</sup>١) ام كلثوم في حديث صحفي .

وولوا أمير كبير ، فغاف امير كبير وصار يرعب من كلام السلطان وحصــــل له وهم . . » (٩٢١ هـ ) . .

حقاً حمص اخضر .. بل كان هزأة حتى بمقاييس عصره .. يعلق ابن اياس على مصادرته احدى المغنواتيه فيقول : « وقد طفل السلطان نفسه إلى مصادرة المغاني أيضاً » ..

ومع ذلك فلنترك مؤرخه يقيمه بمقاييس عصره . .

« وكانت مدة سلطنته بالديار المصرية والبلاد الشامية خمس عشرة سنة وتسعة أشهر وخمسة وعشرين يوماً ، فكانت هذه المدة على الناس كل يوم كألف سنة بما تعدون . . وكان ملكاً مهابا (!) جليلًا مبجلًا في المواكب مل العيون في المنظر، ولولا ظامه وكثرة مصادراته للرعية وحبه لجمع الأموال لكان خيار ملوك الجراكسة بل وخيار ملوك مصر قاطبة! »

« وكان للغوري محاسن ومساوىء ، ولكن مساوئه اكثر من محاسنه .. » .

« وأما ما عد من محاسنه ، فانه كان رضي الحلق بملك نفسه عند الغضب وليس له بادرة — بحدة عند قوة خلقه ، ومنها انه كان له الاعتقاد الزائد في الصالحين والفقراء ، ومنها انه كان يعرف مقادير الناس على قدر طبقاتهم ، ومنها انه كان ماسك اللسان عن السب للناس في شدة غضبه ، ومنها انه كان يفهم الشعر ويجب سماع الالات والغناء وله نظم على اللغة التركية . وكان قريباً من الناس مجب المزح والمجون في مجلسه غير كثيف الطبع في ذاته ، وكان عنده لين الجانب ورياضه بخلاف طبع الأتراك (١) ولم يكن عنده شمم ولا تكبر نفس ولا رقاعة زائدة

<sup>(</sup>١) مازال الحديث يدور على الغوري سلطان مصرولكن سخرية التاريخ جعلت مؤرخي عصره يصفون انتصار العثانيين عليه بأنه زوال دولة الاتراك في مصر وليس بدايتها ..

بخلاف عادة الملوك في أفعالهم <sup>(١)</sup> . . »

« واما ما عد من مساوئه فانها كثيرة لا تحصى ، منها انه أحدث في أيام دولته من أنواع المظالم ما لا حدثت في سائر الدول من قبله . « ولم يفته أحد من أعيان التجار حتى صادره وأخذ أمواله، لا سيا ما جرى على الشيرازي والحليبي التاجر وغيره من التجار وصادر حتى امير المؤمنين المستمسك بالله يعقوب وأخذ منه ما لا له صورة . . »

« ولو شرحنا مساوئه كلها لطال الشرح في ذلك ...»

هذا هو آخر السلاطين والذي أزال العثانيين دولته في مصر والشام والجزيرة ...

ومع الانهيار الشامل أصبح الطاعون من الأمراض المصوية المتوطنة كالتراخوما والبلهارسيا في القرن العشرين! لا تكاد تخلو سنة من تاريخ ابن أياس دون أسيسجل وقوع الطاعون.

## • ذو الحجة ٩٠٩

وفي أواخر هذا الشهر قوي أمر الطاعون بالقاهرة وفشى أمره بعد مضي أيام فطر النصارى وهي التي يسمونها الخماسين . . وقد ظهرت التريا ، واستمر الطاعون عمالا حتى دخل شهر بؤونة القبطي ونزلت النقطة وهذا بخلاف العادة حتى عد من النوادر لكنه كان خفيفاً بالنسبة لما جاء بعده في سنة عشر وتسعائة . وقد وقسع الطاعون في سنتين متتاليتين حتى عد من النوادر .

<sup>(</sup>١) تأمل ثورية المؤرخ الاسلامي عندما يطلق هذا الحكم ·· وتأمــل ديمقراطية الماوكر المسلمين عندما لا يكلفه ذلك عنقه !

رمضان ۹۱۰

وفيه تزايد أمر الطاعون وفتك في الأطفال والمهاليك والعبيد والجواري والغرباء ووصل إلى أربعة آلاف جنازة في كل يوم · · · »

: 914

« وكانت سنة مباركة لم يقع فيها طاعون و لا فتن »

: 911

« وكانت سنة هادئة من الفتن والشرور ، ولم يظهر فيها الطاعون ببصر بل ظهر بثغر الاسكندرية ورشيد وبعض السواحل ولم يدخل منه إلى مصر شيء » .

: 919

« تزايد أمر الطاعون بالديار المصرية وفتك في الناس فتكا ذريعاً وحصل للناس غاية الرعب . . مع انه كان خفيفاً جداً بالنسبة إلى الطواعين المتقدمة . . وتناهت ورقة التعريف في هذا الشهر بعدة من يموت في كل يوم ، فبلغت إلى ثلاثمائة وخمسة وستين انساناً بمن يرد التعريف ، والعادة في الفصول الكبار إن الواحد من التعريف بعشرة بمن لا يرد التعاريف ، فلما تزايد أمر الموت فتحت مغاسل على جاري العادة في الفصول المتقدمة . . »

« و في هذا الشهر تزايد أمر الطاعون وفتك في المهاليك حتى صـــار يموت منهم في كل يوم نحو من خمــين مملوكاً » . .

وصحيح إن كثرة الموتى ، تكون أحيانا من حسن طالع السلطان لأنه يصادر أموال المتوفين . حتى حسد ابن اياس الغوري على حسن حظه إذ توفي ثلاثة من الاثرياء في سنة واحدة . وعدها من علامات سعد السلطان ! . إلا أن الوفاة على الماليك كانت تحمل معنى آخر خطيراً . هو نقص القوة العسكرية ، فهذه الفئة الفريدة من نوعها ، كانت تشكو لوناً من العقم لعله يرجع إلى شذوذها الجنسي الذي تبدأ به حياتها عند استاذها ، ولعله يرجع إلى عزوفها عن التزاوج مع المصريين . فلم يكن امامها من سبيل للتكاثر والاحتفاظ بوجودها ، إلا جلب الماليك عن طريق

· شراء الجدد . . ولكن ابن عثمان الذي قرر الاصطدام بهم منع عنهم هذا المورد قبل الحرب بسنوات وجاء الطاعون يفني خمسين مملوكا في اليوم الواحد . .

انها النهاية . . وما من قوة تستطيع أن تغير النهايات . . وعندما يقرر التاريخ نهاية دولة . . فأنه يبدو وكأن جميع قوى الطبيعة تعمل ضدها . . وفي الحقيقة ان الدولة تكون هي التي جندت كل القوى ضد وجودها !

نعم جاء العثانيون ليرثوا الماليك .. والسؤال هو .. هـل كانوا أقدر على تقويم ما هو أفضل من هذه الصورة البشعة التي عرفناها .. ? لو سألنا التاريخ واكتفيا بالجابة عابرة .. لـكان الجواب بالنفي . غير انه يصعب أن نصف هذا الحكم الجزئي بالموضوعة .. فالتركي ابن الاناضول ، مسلم صادق ، يلتزم بالدين عن ايمان عميق . غذاه وجوده الدائم في جبهة القتال ضد أعداء الاسلام طوال أربعة قرون ، تلقى فيها عن الأمة الاسلامية ضربات متصلة من دول اوربة مجتمعة من بريطانيا إلى روسيا . ومن النمسا إلى البرتغال . . ضربات اوروبا الاستعارية المتفوقة التي استخدمت ضده كل الأساليب من التآمر والتضعية المسمومة إلى تدبير الفتن وتكوين الاحزاب والجمعيات وشراء الذمم ، والغزو المسلح الصريح وليس من السهل ان نقرر هل كان الاتراك قادرين على ان يواصلوا التطور الحضاري للعرب والمسلمين . . من المؤكد لو اتيحت لهم فترة سلام واستقرار . . ولكن تركيا بدأت بعبء امبراطورية خرافية المساحة في مواجهة قوميات تقوم على أسس الدولة الحديثة . أي أكثر تماسكاً وأقدر المساحة في مواجهة قوميات تقوم على أسس الدولة الحديثة . أي أكثر تماسكاً وأقدر على المارية والإبادة ، وهو الاسلوب الذي مارسته الدول الاوربية الاستعارية . .

ويكفي الأتراك فخراً انهم ابقوا على جميع الاقليات في ظل تسامح ديني وجنسي نادر . . بينا أباد الاسبان والبرتغاليون المسلمين من الاندلس خلال ثماني سنوات . . بعد أن عاشت الاندلس مسلمة ثمانية قرون . .

حرمت الشعوب المسلمة في روسيا القيصرية من كافة الحقوق ، بحيث استحــال ان تنجو بداخلها أي حركة مقاومة جدية ..

وما من باحث شريف بجرؤ على القول بأن حسكم روسيا (۱) القيصرية لشعوب مستعمرات كان أفضل من حكم تركيا لدول البلقان . . ولكن التسامح الاسلامي ، والايمان بالمساواة هو الذي مكن القوميات البلقانية مسن النمو والتطور إلى حد امتشاق السلاح والانفصال بمعونة الكنيسة الروسية وجيوش وأموال القيصر . . بينا استطاع الاستبداد الروسي أن يقصم ظهر الولايات الاسلامية ، ويمتص منها كل حيوية ، وهي أعرق ثقافة وأكثر تحضراً من شعوب البلقان .

غير أن هذه ليست القضة ، أو بمعنى أصح ليس ذلك هو السؤال . . حول لماذا قامت دولة العثمانيين . . والجواب لانهم كانوا اكثر فئات المجتمع الاسلامي احتفاظاً بالخصائص الحربية ، وأقدرها على حماية هذا المجتمع من الغزو الفرنجي فحلوا محل المماليك في هذا العقد الرهيب . . عقد الاقطاع العسكري . .

أصبح من حقهم أن يستولوا على خيرات البلاد ، وأن ينهبوا الفلاحـين والتجار والعامة وان يضربوهم ويعصروهم في كعوبهم وأصداغهم .. ويزنون ويلوطون بفتيات البلاد وفتيانها!

هذا حقهم بلا منازع . . وفقاً لشريعة العقد الرهيب . . مالك . . أو حياتك . . وقد حفظ العثمانيون حياتنا من « الفرنج » فكان لهم كل شيء . .

هذا العقد احترمته كل الأطراف .. فالعسكريون لهم السلطة .. وما يستطيعون انتزاعه من أموال الناس .. مقابل القتال ضد الغزو الاجنبي .. والعلماء يقيمون الشرع يحفظون جذوة الدين أن تخمد ، ومجافظون على حياة العامــة وحقوقها ، ويتحركون عندما يتجاوز ظلم العسكريين حدود الممكن ..

والتاجر والصانع والفلاح وابن البــــلد ٠٠ ينتبون وينهبون ( مبني للمجهول )

<sup>(</sup>١) ماركس شخصيا كان يؤيد الحرب ضد روسيا القيصربة ويعتبر هزيمتها نصراً على الرجعية ومدير مكتب ركالة انباء الشرق الارسط في الاسكندرية الاستاذ طلعت يونان يسجل من مفاخو صحيفة الوطن « انها ايدت روسيا القيصرية في حربها ضد الدولة العثانية . »

ويضربون ويبذلون جهدهم في البعد بأنفسهم وأموالهم عن دار السلطة ومتناول يدها وعيونها ..

احترم الجميع العقد .. حتى و الدولة تحتض .. والغوري قد قتل ، و اختفت جثته ، والشيخ سعود هو الذي تولى البيعة للسلطان طومـــان باي ، فخطر له أن يتدخل في السلطة ، فانتقد أحد الموظفين وطلب حبسه .. يقول ابن اياس : «وأما ما كان من أمر الشيخ سعود فانه لما فعل بابن موسى مــا فعل قامت عليه الدايرة والاشلة و انكروا عليه الناس والفقراء وقالوا : ايش للمشايخ شغل في أمور السلطنة واشتغلت الناس به ولم يشكره أحدعلى ما فعله بابن موسى»مع انه لما جاء خبر وفاة الغوري » ركب طومان باي خليفته هو و الأمير علان (اسمه كذا) وجماعة من الامراء المقدمين و توجهوا إلى كوم الجارح عند الشيخ سعود فلما جلسوا بين يديه . . الخرى ومع ذلك فالاختصاصات واضحة !

ولما انهزم المماليك أمام ابن عثمان .. فسخ العقد من تلقاء نفسه « انحط قدرهم عند العرب والفلاحين والناس قاطبة بسبب هذه الكسرات التي وقعت المعسكر وتملك ابن عثمان للبلاد الشامية وثبت عند الناس ان دولة الاتراك (أي المماليك) قد آلت إلى الانقراض وان ابن عثمان هو الذي يملك البلاد » « وصار جماعة من الفلاحين إذا أتاهم قاصد من باب استاذهم يقولون : ما نعطي خراج حتى يتبين لنا ان كانت البلاد لكم أو لابن عثمان ، فتبقى نوزن الخراج مرتين . »

كيف كانت النظرة لابن عثمان ? بعض الدراسات اللادينية تزعم اننا قبلنا الحكم التركي بسبب العصبية الدينية ، وأننا غرر بنا باسم الاسلام فتخلينا عن استقلالنك وقوميتنا . . وبالتالي يخرجون من ذلك بتحذير من تأشير العصبية الدينية الضارة . . مع انه حتى ولو صح هذا التفسير عما مضى . . فليس ثمة خطر مماثل الآن . .

ولكن هل قامت الدولة العثانية حقا بسبب العصبية الدينية ? . . لقد بدأ ظهور العثانيين بجربهم ضد الروم وسجلوا انتصارات حاسمة على المسيحية المعادية في اوروبا . . في وقت كان الضغط المسيحي فيسه ، يشتد على الوجود الاسلامي في غرب البحر الأبيض . . ثم فقد هزت انتصارات ابن عثان قلوب المسلمين مجصولها على الحصن المنيع الذي استعصى ثمانية قرون . . القسطنطينية !

وكان ابن عثمان ذكياً يفهم نفسية العالم الاسلامي الذي يواجهه ٠٠ كان يعمد الى غزوه فكرياً قبل الغزو العسكري ، ومن هنا كان حرصه على ابلاغ السلطان « المفزوع » في القاهرة بأنباء انتصاراته على الفرنجة ٠٠ اولا بأول ٠٠ واجبار هذا السلطان باسم الاخوة الاسلامية على دق « الكوسات ، ونصب الرايات » احتفالا بانتصارات خصمه الذي يستعد لالتهامه :

كتب '' السلطان مراد الثاني إلى الملك الاشرف برسباي ( ٨٣١ هـ / ١٤٢٧) : « لا يخفى على علمه العالي ان ملكهم جمع جميع الكفرة من اقصى بلاد الكفر

<sup>(</sup> ١ ) هذه الرسائل نقلها الاستاذ الحصري من الجزء الاول من منشآت فريدون بك وذلك في كتابه : البلاد العربية والدولة العثمانية ٠٠

واحزاب الشياطين ، فقصدوا ان يهجموا على اهاني الاسلام عوذا بالله تعالى ، فتوجه متوكلا على الله مع عساكر الموحدين مجاهدين إلى الجهاد ، وإعلاء كلمة الحقونصرة الدين ..

« وسار العساكر المحمدية وانتهوا إلى جزيرتهم الجانية وهي جزيرة في وسط ماء طونة ، وفي طرفيها حصنان حصينان ، ركبوا في السفن وحاصروها وبنصر من الله وفتح قريب فتحوها ، وجميع سفنهم وآلاتهم التي كانت القرال إيهيئوها على طول الايام ومرور الاعوام لاضرار أهيل الاسلام . . اخذوها (وما ذلك على الله بعزيز ) . . .

وقذفوا في قلوبهم الرعب. فانهم فروا إلى اقصى بلادهم. فتشتت شملهم وتفرق جمعهم من الحوف والحذر \_ كما أن الشيطان يفر من سيف عمر ، رضي الله عنه . ولما تهيأنا وتشمرنا مع جنودنا لطلبهم حيث كانوا وابن وجدوا ، إذا اتصل الينا بالمسامع وتواتر بأن ملك المماليك اللازية ، توسبات بن لان ، لما سمع خبر جهاد عساكر الموحدين واعلاء كلمة الحق واليقين ، مات فجأة ببركة ، معجزة محمدية ، وهيبة صيتة اسلامية فحمدنا الله بذلك حمداً مشعراً بمقدرة ..

ورسالة محمد الفاتح إلى سلطان مصر بمناسبة فتح القسطنطينية (١):

« إن من أحسن سنن اسلامنا ، انهم مجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة . لائم . . ونحن على تلك السنة قائمون . وعلى تلك الامنية دائمون ، ممثلين بقوله تعالى (قاتلوا – الذين لا يؤمنون بالله ) ومتمسكين بقوله عليه السلام : « مسن اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار » فهممنا هذا العام ، عممه الله بالبركة والانعام ، معتصمين بجيل ذي الجلال والاكرام ، متمسكين بفضل الملك العلام ، إلى اداء فرض الغزاة في الاسلام ، مؤتمرين بأمره تعالى « قاتلوا الذين يلونكم من إلى اداء فرض الغزاة في الاسلام ، مؤتمرين بأمره تعالى « قاتلوا الذين يلونكم من

<sup>(</sup>١) هذه الفقرات اختارها الاستاذ لحصري ..

الكفار » وجهزنا عساكو الغزاة والمجاهدين في البر والبحر ، لفتح مدينـــة ملئت فجوراً وكفراً ، والتي بقيت في وسط الممالك الاسلامية تباءي بكفرهـا فخراً . .

فكأنها حصف على الحد الاغر ..

وكأنها كالف على وجه القمو ...

« وهي محصنة صعب المرام ، شامخة الاركان ، راسخة البنيان ، مماوءة مـــن المشركين الشجعان خدلهم الله ايناكانوا وهم مستكبرون على أهل الإيمان، متناصرون بالجزائر الغربية مشــل رودس وقطلان . ووندبك وجنويز وغيرهم من أهل الشرك والطغيان وحصن محصن مسدود مشدود ومشيد منسق النظام ، ما ظفروا به اسلافنا العظام ، هؤلاء السلاطين الاساطين الفخام ، ومع انهم جاهدوا حق الجهاد ولم ينالوا بها نيلا . وهي قلعة عظيمة مشتهرة في السنة أهـل الأرض باسم القسطنطينية ، ولا تبعد أن تكون هي التي نطق بها صحاح الأحاديث النبوية والاخبار المصطفوية ، تبعد أن تكون هي التي نطق بها صحاح الأحاديث النبوية والاخبار المصطفوية ، عليه وعلى آله اتم الصلاة والتحية ، « فيفتحون قسطنطينية ، فبيناهم يقتسمون الغنائم قد علقو اتسيوفهم بالزيتون . . الحديث . »

وغير هذا من الصحاح المشهورة ، هي هـذه المدينة الواقع جانب منها في البحر. وجانب منها في البر ..

« حاربناهم وحاربونا وقاتلناهم وقاتلونا، وجرى بيننا وبينهم القتال أربعة و خمسين يوماً وليلة . . ومتى طلع الصبح الصادق مسن يوم الثلاثاء يوم العشرين من جادي الأولى ، هجمنا مثل النجوم رجوما لجنود الشياطين سخرها الحكم الصديقي ببركة العدل الفاروقي ، بالضرب الحيدري لآل عثمان . قد من الله تعالى بالفتح قبل ان ظهرت الشمس من شروفها . فلما ظهرنا على هؤلاء الارجاس الانجاس الحلوس ، طهرنا القوس من القسوس ، واخرجنا منه الصليب والناقوس وصيرنا معابد عبدة الأصنام مساجد أهل الاسلام »

ولا ينسى محمد الفاتح « إِن مجرب للغوري في مؤخرنه فيكتب اشريف مكة :

« فقد أرسلنا هذا الحكتاب مبشراً لما رزق الله لنا في هذه السنة من الفتوح التي لا عين رأت ولا اذن سمعت ، وهي تسخير البلدة المشهورة بقسطنطينية » فالمأمول من مقر عزتكم الشريفة ان يبشش بقدوم هذه المسرة العظمى والموهبة الكبرى مسع سكان الحرمين الشريفين والعلماء والسادات المهتدين، والزهاد والعباد الصالحين .الخ. متفرغين من الله نصرتنا ، أفاض الله علينا بركاتهم .. ورفع درجاتهم .. وبعثنا مع المشار اليه هدية لكم خاصة الفي فلوري من الذهب الخالص التام الوزن والعيار .. ( لا كدنانير الماليك .. زغلا ونحاساً احمراً ! ج ) المأخوذ من تلك الغنيمة وسبعة الآف فلوري آخر للفقراء ، منها الفان للسادات والنقباء ، وألف للخدام المخصوصة للحرمين ، والباقي للمتمكنين المحتاجين في المكة المعظمة والمدينة المنورة فزادها الله شرفاً .. فالمرجو منكم التقسيم بينهم بمقتضى احتياجهم وفقرهم .. »

ولم يتأخر ود الشويف ، المفروض انه تابع لسلطان مصر . .

« وفتحناها ( الرسالة ، فكل يفتح ما يقدر عليه ج ) بكمال الآدب ، وقرأناها مقابل الكعبة المعظمة بين أهل الحجاز وابناء العرب ، فرأينا فيها من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وشاهدنا من فحاويها ظهور معجزة رسول الله خاتم النبيين ، وما هي إلا فنح القسطنطينية - العظمى وتوابعها ألتي متانة حصونها مشهورة بين الانام ، وحصانة سورها معروفة عند الحواص والعام وحمدنا الله بتيسير ذلك الأمر العسير وتحصيل ذلك المهم الحطير . .

وبششنا بـذاك غاية البشاشة ، وابتهجنــا من احياء مراسيم آبائكم العظام ، والسلوك بمسالك اجدادكم الكرام ، روح الله أرواحهم ، وجعل اعلى غرف الجنان مكانهم ، في اظهار المحبة لسكان الأراضي المقدسة . »

ويعلق الحدري على هذه الرسائل بقوله إن هذه الرسالة كانت تكسب الدرلة العثانية في البلاد العربية « مكانة معنوية رفيعة ، ولا حاجة إلى القول : إن هذه المكانة المعنوية ساعدت مساعدة كبيرة ، أولا على استيلاء العثانيين على البسلاد

العربية ، وثانياً على دوام حكمهم لهذه البلاد مدة طويلة دون تعب كبير (١) ، . صحيح . لقد تم استيلاء العثمانيين على الدول العربية في اربعين سنة وحكموها أربعة قرون ، وهو ما لم يتهيأ لأي دولة لا في ظل الاسلام ولا قبله ولا بعده . .

يقول ابن اياس: «وفي بوم الجمعة ثاني هـذا الشهر وردت الاخبار بوفاة السلطان المعظم المفخم المغازي المجاهد المرابط ملك الروم وصاحب مدينة الروم بالقسطنطينية العظمى وما مـع ذلك من الفتوحات ، وهو السلطان ابو زيد بن السلطان محمد بن السلطان مراد خان بن ابي يزيد المعروف بيلدروم بن اورخان بن اردن بن عثمان بن عثمان الأكبر الذي مات شهيداً بالغزاة ..»

ويقول الحصري: « أن استيلاء العثمانيين على البلاد العربية لم يكلفهم حروباً كثيرة ، لأنه لم يستلزم محاربة سكان البلاد ، أنما استلزم محاربة الدول المسطرة عليها فقط . . »

<sup>(</sup>١) الدول العربية والدولة العثمانية ص ٣٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) هذا هو والد فاتح مصر . وهذا التاريخ سنة ٩١٨ ه أي قبل فتح مصر بخمس سنوات. وقارن نميه لسلطان العثمانيين بنميه لسلطان مصر !

ولا أرى تعبير « الدول المسيطرة عليها » دقيقاً . . بالذات في حالة مصروالشام، لأن ذلك الاستيلاء لم يلزم إلا محاربة الغوري . . بل لم يخل الأمر من مساعدة سكان البلاد . .

فبعد ما انكسر السلطان الغوري الذي حاول رشوة الاغوات في اثناء المعركة فأحذ يصيح « يا اغوات هذا وقت المروة . . قاتلوا وعلي رضاكم» يقول ابن اياس: « فلم يسمع له أحد قولا ، وصاروا ينسحبون من حوله شيئًا بعد شيء . . فالتفت للفقراء والمشايخ الذين حوله وقال لهم : « ادعوا لله تعالى بالنصر فهذا وقت دعاكم . وصار ما يجد له من معين ولا ناصر فانطلق في قلبه جمرة نار لا تطفى . . النح »

«هذا ما كان من أمر السلطان وابن عثمان . وأما مـــا كان من أمر الأمراء والعسكر بعد الكسرة، فانهم توجهوا إلى حلب وأرادوا الدخول بها فوثب عليهم أهل حلب قاطبة وقتلوا جماعــة من العسكر ونهبوا سلاحهم وخيولهم وبركهم ورداءهم التي كانت بحلب وجرى عليهم من أهل حلب ما لا جرى عليهم من عسكر ابن عثمان وكان أهـــل حلب بينهم وبين المماليك السلطانية حظ نفس من حيث توجهوا قبل ذلك صحبة قاني باي . . أمير آخور كبير ، فنزلوا في بيوت أهل حاب غصباً ، وفسقوا في نسائهم وأولادهم . وحصل منهم غاية الضور لاهل حلب ، فحــا صدقوا أهل حلب بهذه الكسرة التي وقعت لهم ، فأخذوا بثارهم منهم» (٦٦) . »

نقطة اخرى حتى تكتمل القضية . وهي نقطة اعتقد أنها لم تثر إلا في القرن التاسع عشر عندما وصل الانهيار العثماني ذروته . وطرحت قضية الانقاذ العربي . أما في نطاق الدولة العثمانية على أن تنتقل القيادة والزعامة للعرب . أو بانفصال العرب وحملهم مسئولية حماية وطنهم وانقاذ الاسلام من التطويق الاستعماري . . تلك هي قضية الحلافة . . وصعة تنازل آخر الخلفاء العباسيين عن الحلافة لسلطات العثمانيين وإذا كان الجدل حول صعتها قداستهدف إعادة الحديث في الحلافة العربية واستثارة البعث العربي . . فان هذا الحديث قد أثار أو يثير عند من يقرأه اليوم

تصوراً إن الخلافة قد انتزعت من العربي ، أو إن مصر كانت لها مكانة خاصة لمجرد وجود أمير المؤمنين بها ثم اغتال الاتراك هذه المكانة وربما يستند هذا التفسير إلى سطرين وردا في ابن اياس عند تأريخه خروج الخليفة مسع السلطان سليم فهو يقول « فحصل للناس على فقد أمير المؤمنين من مصر غاية الاسف وقالوا قد انقطعت الحلافة من مصر وسارت باسطنبول ، وهذه من الحوادث المهولة (١) غير ان دقة مؤرخنا وتسجيله لجميع الحواطر يجب الا تدفعنا للمبالغة في الاستنتاج فإن ابن اياس ، على سوء رأيه في العثمانيين وسلطانهم ، ودقة مسا سجله على « فتنة بن ابن اياس ، على سوء رأيه في العثمانيين وسلطانهم ، ودقة مسا سجله على « فتنة بن ومن « النجق نصر » المابلي الذي « الحرب مصر وأحرقها حتى أقامت اربعين سنة خراباً ، فكان النيل يطلع وينهبط وينفرش على الأرض فلا تجد من يزرع أرض مصر عليه . »

ورغم تكرار ابن اياس الاسى على تحول مصر إلى نيابة « بعد ان كان سلطان مصر أعظم السلاطين في سائر البلاد قاطبة ، لأنه خادم الحرمين الشريفين ، وحاومي ملك مصر الذي افتخر به فرعون اللعين ، حيث قال : اليس لي ملك مصر .. »

ومع ذلك فإن ابن اياس لا يأسى كثيراً على خسارة مصر بانتقال الخلافة منها ( الا في هذين السطرين اللذين اشرنا اليهما .. وبلغ من دقتة انه اثبتهما على انهمامن أقاويل الناس ثم لا يأتي ذكر الحليفة إلا في تعداد من اخرجوا من أعيان رؤساء الديار المصرية الذين اخذهم السلطان معه إلى استمبول .. وهي قائمة « بمن تيسر له ذكره » في اسماء دون الالف انسان .. كما قيل « والقائمة تضم إلى جانب « أمير

<sup>(</sup>١) فليس دقيقا ما يقوله الحصري « ان المؤرخ ابن اياس كان معاصراً لاستيلاء المثمانيين على مصر فقد دون في تاريخه - بدائع الزهور - كثيراً من الوفائع والامور · بتفاصيل وافية ولم يذكر شيئاً عن أمر الخلافة ، البلاد العربية والدول العثمانية ص ٣٣ ) . . ليس صحيحاً فقد تحدث ابن اياس . .

المؤمنين » جماعة من البنائين والنجارين والحدادين والمرخمين والمباطين والحراطين والمهندسين (١) والحجارين والفعلة ٠٠ »

وحتى لا نمضى بعبداً في تخيلات وأوهـــام الالفاظ ــ يحسن ان نتعرف بأمير المؤمنين اخر الخلفاء العباسين في القاهرة ، النوى كنف يزرى الانهــــار والنعوت والاسماء وما جرى على حفيد من تحدى السحابة أن تمطر خارج سلطانه! . ومـن ثَار لصرخة امرأة مسلمة نفتح مدينة من مدن الروم · · · ﴿ فِي شَعْبَانَ (٩١٤) طلبُّعُ القضاة الأربعة للتهنئة بالشهر ، وطلع الحليفة المستمسك بالله يعقوب ، فوقع بينــه وبين ابن عم ابيه خليل ، تشاجر فاحش بمجلس السلطان ، فقـــال خليل للخليفة يعقوب: انت ولايتك ما تصح فانك اعمى ، وكان الحليفة يعقوب بعينه ضعف ، فقام اليه الناصري محمد بن الخليفة وقال له : انت ما تصح خلفك ملاة لانك مــــا تحسن قراءة الفاتحة ، وكان خليل الثغ لم ينطق بجرف الراء ، ثم الزمه السلطان بأن يقوأ مجضرة القاضي ، فلما قرأ تعفش في القراءة بين الناس ثم سكت ولم يكمل قراءة الفاتحة ، وانفض المجلس مانعا وكان مجلسا مهولا ، فقــــال السلطان يوم الاثنين نعقد مجلساً في أمر من يصح للخلافة .. فقام الحُليفة يعقوب والقضاة على ان الميعاد يوم الاثنين ، وقد ترشح أمر الناصري محمد بن الخليفة يعقوب ليلي الحلافة عوضاً عن ابيه وكان السلطان محطأعلى الحليفة '٢ يعقوب رابحاً منه مالا كما سيأتي الكلام على ذلك ...

وفي يوم الاثنين رابعه حضر القضاة الاربعة والخليفة يعقوب وولده محمد وابن عمهم خليل وكان الحليفة يعقوب عهد لولده محمد بالحلافة عندمـا حصل له ذلك في المجلس المقدم ذكره فعرض ذلك العهد على قاضي القضــاة الشافعي كمال الدين

<sup>(</sup>١) انظر ابن كان ترتيب المهندسين ..

<sup>(</sup> ٢ ) لقب خليفة ذاته كان قد فقد معناه اذ كان في مصر في ذلك الوقت اكثر من خليفة : خليفة السيد البدوي . . خليفة الرفاعي . . خليفة الدسوقي . خليفة اسماعيل الانباسي الح . .

« فقام الحليفة يعقوب ووادع السلطان فأكرمه وعظمه ، ونزل إلى داره وهو في غاية العز والعظمة وألبسه السلطان سلاري صوف أبيض بصمور من ملابيسه وألبس سيدي خليل أيضاً سلاري من ملابيسه وألبس ولديه أيضاً سلارين بسنجاب، ثم أحضروا للناصري محمد شعار الحلافة فأفيض عليه وتلقب بأبي عبدالله المتوكل على الله فولاه السلطان الحلافة على أتم وجه جميل ولم يراع من الأنام خليل وكان ابن عمهم خليل ، سعى على الحلافة بمال جزيل فلم ينل من ذلك مناه ، فما كان من ذلك السعي أغناه ، فولى خليل بوجه طويل (١) ونزل من القلعة وقد اشتعل قلبه بنار الحليل ه.

«ثم ان المجلس انفض وقام الخليفة المتوكل على الله وقد تلقب بلقب جده عبد العزيز ونزل من القلعة في موكب حافل وصحبته القضاة الأربعة وأعيان الناس وزينوا له حارته وأوقد له الشموع بالصليبة ، وكان له يوم منهود وولي الحلافة وهو شاب ولم يتفق لأحد من خلفاء مصر (٢) بأنه ولي الحلافة ووالده في قيدا لحياة مقيماً معه في بيت واحد ، سواه كانت مدة خلافة أمير المؤمنين المستمسك بالله يعقوب اثنتي عشرة سنة الاثلاثة أشهر .. وقيل أنه تكلف في هذه الحركة الى اثني عشر الف

<sup>(</sup>١) سخرية الموقف جعلت ابن اياس يلجأ للسجع السخيف وهو لا يستخدمه كثيراً . .

<sup>(</sup>٢) تأمل هذا التعبير: خلفاء مصر.. في اعتقادي انه يؤكد ان الخلافة قد زالت منذ سقوط بغداد. لذلك لم نكن بحاجة الى عبد الرزاق ليكشف لنا انسه من الممكن ان يستمر الاسلام بغير خليفة يحكم كل المسلمين..

« يعوض الله مالا أنت متلفه . .

وما عن النفس ان اتلفتها عوض » ويبدو ان هذا الذي يسرده ابنأياس هو البيان الرسمي الذي صدربقبول استقالة

ويبدو أن هذا الذي يسرده أبن أياس هو البيان الرسمي الذي صدر بقبول استقالة المستملك بالله . . وتكليف المتوكل على الله بتولي الحلافة . .

واكن الصورة الحقيقية هي ما يلمح لها « ابن أياس » بعد ذلك عند ما أصيب السلطان الغوري في عينيه فأرسل يسترضي الحليفة المخلوع يعقوب « فأرسل له نفقة خمسائة دينارعلى يد الأمير طقطباي نائب القلعة ،ورسم بأن أحداً لا يكلفه شيء (!)

فلما نزل اليه الإمير طقطباي قال له « السلطان يسلم عليك ويقول لك أدعو له وأبريء ذمته ، ولا تؤاخذه بما وقع منه في حقك ، فكان في حظ نفس ، فقال له والله أنا داعي للسلطان وخاطري طيب عليه وما حصل منه إلا خيراً . وقد تقدم القول على ان السلطان لما تواجع سيدي خليل مع الحليفة يعقوب تعصب السلطان لسيدي خليل ، وقال للخليفة يعقوب أنت ضعيف النظر فلل تصح ولايتك على المسلمين وكسر بخاطره وغرمه مالا وخلعه من الحلافة بغير ذنب كما تقدم ( الذي تقدم من ابن أياس ليس على هذا النحو الصريح ج ) فلما حصل للسلطان هلا العارض في عينه فظن ان ذلك مخطئة الحليفة يعقوب ، فارسل الأمير طقطباي نائب القلعة وأحد الأمراء المقدمين يتعطف بخاطره ويسأله له الدعاء وأرسل له خمسمائة دينار ( وقد لطش ١٢ الف دينار ج ) ويختم ابن أياس القصة بعبارة تلخص الوضع كله فيقول : » وعد ذلك من النوادر (٧٧) .

ويزيدنا ابن أياس علماً بالموقف . . ففي ذي الحجة ٩١٧ يقول : « وفيه أذن السلطان للخليفة المنفصل المستمسك بالله يعقوب ، والد المتوكل على الله محمد ، بأن يوكب الى صلاة ويسير ويزور القرافة و وكان من حين انفصل من الحلافة وولي

ولده وهو مختص في داره لم يركب ولم يجتمع بأحد من الناس حتى أذن له السلطان. في الركوب ٠٠ »

ووالد الحليفة المخلوع حاول مرة أن يخرق الناموس ويمارس بعض سلطاته فأرخها ابن أياس على هذا النحو: « ومن الحوادث ان الحليفة المتوكل على الله عبد العزيز ، عهد للشيخ جلال الدين الأسيوطي بوظيفة لم يسمع بها قط ، وهو أن جعله على سائر القضاة قاضاً كبيراً ، يولي منهم من يشاء ويعزل من يشاء ، مطلقاً في سائر ممالك الإسلام ، وهذه الوظيفة لم يلها قط سوى القاضى تاج الدين ابن بنت الأعز في دولة بني أيوب، فلما بلغ القضاة ذلك شتى عليهم واستخفو عقل الحليفة على ذلك وقالوا : ليس للخليفة مع وجود السلطان حل ولا ربط ولا ولاية ولا عن عن الأمر مغدوقاً به دون السلطان ، فلما قامت الدائرة والأشلة على الحليفة رجع عن ذلك و كادت تكون فتنة كبيرة بسبب ذلك ، ووقع أمور يطول شرحها حتى سكن الحال بعد مدة » . .

ولما سقط الغوري في مرج دابق ونهبت « ملابسه » ما كان لأمير المؤمنين ان يبقى بلا « ملابيس » فدخل خيمة السلطان المنتصر ، سليم شاه ، و كان الغوري ، قد خرج بالخليفة منتصراً ببر كته فلما هزم السلطان الغوري ونهب وطاقه ، تقدم الخليفة الى وطاق المنتصر ، ويحكي ابن أياس : « وقيل لما دخل أمير المؤمنين على ابن عثمان وهو بالميدان قام له وعظمه وأجلسه وجلس بين يديه فأشيع أنه قال له : أصلكم من أين « تأمل !! ج ) قال له : من بغداد ، فقال له ابن عثمان : نعيد كم أصلكم من أين « تأمل !! ج ) قال له : من بغداد كم يد ابن عثمان ، الواضع انه إلى بغداد كما كنتم ( لم تكن بغداد قد سقطت بعد في يد ابن عثمان ، الواضع انه ما كان يفكر حتى في أخذ الخليفة الى اسلامبول فضلا عن نزع الحلافة منه ج ) يكمل ابن أياس : والأقوال في ذلك كثيرة فلما أراد الخليفة الانصراف ، خلع عليه دلام حرير من ملابيسه وأنعم عليه بمال له صوره ، ورده إلى حلب ، ووكل به أن لا يهرب من حلب » !!

وفي القاهرة اعيدت الخلافة ليعقوب الخليفة المخلوع بسبب ضعف بصره أو بسبب الاثني عشر ألف دينار! وتصل المهزلة أقصاها في حكل من السلطانين المتحاربين محتفظ في جيشه بخليفة الأب الأعمى يرتدي سلاري صوف من ملابيس طومان باي . والابن الشاب يرتدي دلامة حرير من ملابيس سليم شاه » . .

ومع السلطان المنتصر وفي ركابه دخل الخليفة ذو الدلامة الحوير .

« وفي هذه الأيام صار الحليفة المتوكل على الله هو صاحب الحل والعقد والأمر والنهي في الديار المصرية ، وصارت أولاد السلاطين جالسة في دهاليز بيته . وكانت رسالته ماشية في القاهرة لا ترد عند وزراء ابن عثان وشفاعته في النساس لا ترد ، وصار رنكه مضروباً على غالب البيوت التي في القاهرة وصار هو مقام سلطان مصر في نفاذ الكلمة وإظهار العظمة في تلك الأيام ، ودخل عليه من الناس أموال وتقادم عظيمة ما لا فرح به آباؤه ولا أجداده ، وصارت جماعة من الستات والحوندات مرمية في دهاليز حرمه . . فطاش الحليفة في تلك الأيام إلى الغاية ، وظن ان هذا الحال يتم له ، فكان القبان بآخره كما يقال في المعنى . .

أمور تضحك السفهاء منها · . ويبكى من عواقبها اللبيب · .

لا أظن انه بعد هذه الصورة الباكية لحال الحلفاء في مصر ، ان من حقنا أن ندعي ان الأتراك قد سلبوا العرب « شيئاً له صورة » أو ان السلطان العثماني نفسه كان حريصا على سلبها . . بل نحن نذهب إلى القول إنه لم تكن هناك خلافة حقيقية منذ سقوط بغداد ، ولا كان ثمة من يعيرها اهتماما خارج مراسيم البلاط المصري ببيروقراطيته وشكلياته الازلية . . فها هو سليم شاه يسأل أمير المؤمنين « اصلكم منين يا اخ ! « كأي عمدة محتفي بفلاح غريب يطرق بابه في يوم عيد ! والاخر يجيه : من بغداد !

وأصبح تكريم الحليفة العباسي أن يلبس من « ملابس » السلطان الذي باعــه

النخاس وأحد وزراء بني العباس وزع يوم زفاف خليفة عباس رقاعاً بها ضياع ٠٠ لمن سقطت في يده أن يتسلم الضيعة بعبيدها وحيواناتها وزرعهافاصبح يتصدق علىحفيده بخمسائة دينار ويعد ذلك من النوادر ٠

الحلافة هي تلك التي أقامها ابن عثمان يوم وحد العالم الاسلامي غرب ايران وجعل للمسلمين (العرب بالذات) قوة عسكربة واحدة مهما تكن نزعتها وانهياراتها الداخلية ، إلا انها كانت قوة واحدة إزاء الفرنجة ..

غير اني لا أرى تفسير قيام الدولة العثمانية بالدافع الديني .. بل بدافع الوجود الحضاري .. فالمسلمون والعرب (۱) منهم بالذات كانوا يواجهون مسئولية الاختيار القاسي، الفناء تحت ضربات الفرنجة .. أو قبول الحماية العثمانية .. ولكنهم لم تساورهم أية أوهام حول طبيعة العثماني والادارة العثمانية .. ولا عن تدبن هذه الحضارة .. بل كان سلاطين مصر وبماليكها أكثر حرصا على المشاعر الدينية وأكثر تأنقاً في بمارسة الفواحش من جيش الانكشارية .. فهؤلاء «كانوا همجا لايعرف الغلام من الاستاذ ، ولما أقام ابن عثمان بالقلعة ربط الحيول من الحوش ألى باب القلعة الى عند الايوان الكبير وباب الجامع الذي بالقلعة ، وصار زبل الحيل هناك بالكيان على الأرض وأخرب غالب الأماكن .. ولما أقام سليم شاه بالقلعة نصب بالكيان على الأرض وأخرب غالب الأماكن .. ولما أقام سليم شاه بالقلعة نصب وطاق عسكره بالرملة وجعلوا فيها ادنان بوزه ، وخيمة اخرى فيها جفن حشيث وخيمة في وسط الرملة وجعلوا فيها ادنان بوزه ، وخيمة اخرى فيها جفن حشيث وخيمة اخرى فيها صبيان مرد مجارفون كعادتهم في بلادهم »

فليس بسبب « تقوى » العثانيين قبلنا حكمهم ولكن وهذه هي عبقرية امتنا.. اذهب للزعم بأن الأمة قد اختارت البقاء ولو على حساب المشاعر الحلقية والنصوص

<sup>(</sup>١) اذ ان الخطر الداهم كان نتيجة نمو الدول الاوروبية في المِحر الابيض المتوسطوالمواجهة للجانب العربي . .

الشرعية .. فلم يكن للعثمانيين من فضيلة إلا قدرتهم العسكرية على حفظ الوجود العربي الاسلامي من خطر الفناء الشامل ..

لنأخذ رأي ابن اياس من الناحية الدينية . ولو أنه سبق أن عبر عن رأيه في نعي السلطان « بايزيد » والد السلطان سليم فاتح مصر — عندما فسر حزن العامة عليه بأنه « كان قامعاً للفونج لا يفتر عن الجهاد فيهم ليلا ونهاراً وكان به نفع للمسلمين فهو لم يقل كان تقيأ ورعاً ، قائماً بأحكام الدين ، بل لحص في دقة وذكاء المؤرخ المصري دوره التاريخي « كان قامعاً للفرنج « فكان به نفع المسلمين » . . فالمسلمون كانوا بجاجة إلى قامع للفرنجة « وعليه كفره » . .

«أما سليم شاه بن عثمان هذا عنده جهل زائد ويحب إقامة الفتن ، وكان سفاكا للدماء فقتل اخوته وأولادهم وكان منهم من هو مرضع عما قيل من جهله « وليس له نظام يعرف مثل نظام الملوك السالفة ، غير انه سيء الحلق سفاك للدماء ، شديد الغضب لا يواجع في القول » وكان القاضي الذي قرره ابن عثمان يحكم في الصالحية أجهل من حمار ، وليس يدري شيئاً في الأحكام الشرعية ويضيع على الناس حقوقها » . .

وفي مدة اقامته بمصر لم يجلس بقلعة الجبل على سرير الملك جلوساً عاماً ، ولا رآه أحد ولا أنصف مظلوما من ظالم في محاكمته ، بل كان مشغولا بلذته وسكره وإقامته لوزرائه بما يختارونه . فكان ابن عنمان لا يظهر إلا عند سفك دماء المماليك الجراكسة ، وما كان له أمان إذا أعطاه لأحد من الناس ، وليس له قول ولا فعل ، وكلامه ناقص منقوص لا يثبت على قول واحد كعادة الملوك في أفعالهم وليس له سماط يعرف ولا نظام كعادة السلاطين في سماطهم الذي كانت تجلس عليه الحاصكية كل يوم . . »

« أما عسكره فكانواجيعانين العين نفسهم قذرة يأكلون الأكل وهم راكبون خيولهم في الأسونق ، وعندهم عفاشة زائدة وقلة دين ويتجاهرون بشرب الخور في الاسواق بين الناس ، ولما جاء عليهم شهر رمضان فكان غالبهم لا يصوم ولا يصلي في الجوامع ولا صلاة الجمعة الا قليل منهم ، ولم يكن عنــدهم أدب ولا حشمة ، وليس لهم نظام يعرف ولا هم ولا أمراؤهم ولا وزراؤهم وهم همج كالبهائم » . .

فليس صحيحاً ما يذهب إليه البعض (١) من أن سبب قبول العرب للحم العثاني هو الدافع الديني ١٠٠ لا ١٠٠ السبب الرئيسي في اعتقادنا همو الضرورة الحضارية ١٠ هو غريزة حب البقاء لأنهم وحدهم كانوا القادرين على حماية المسلمين لا الاسلام ١٠ بل الاسلام في المسلمين لقد أطاعت أمتنا غريزتها وغرائز الأمم لا تخطىء ١٠٠

والسؤال الذي قد يخطر ببال البعض . أي الاحتالين كان أفضل للعرب: « احتلال الغرب . أم حماية العثانيين ومز الحضارة المقاربة بل وأكثر عناصرها تخلفاً . .

والسؤال على هذا النحو باطل . . فلم يكن هناك خيار . . لان احتلال الفرنجة لم يكن محصل معه أية أمل في البقاء . . وكانت مذابح الصليبين في الشام ماثلة المام العرب وكانت عبرة الأندلس حية ساخنة وهي التي أيقظت حواس الأمة ، وهدتها حتى عهد الجبرتي عندما يصف الحملة الفرنسية بقوله : « وأوشكت القضية أن تصبح أندلسية » ومن أجل ألا تصبح أندلسية . . كان قدراً محتوماً أن تظهر الدولة العثمانية . .

روى ابن أياس ما جرى في الاندلس فقال: « وفيه جاءت الأخبار من جهة الغرب بأن الفرنج قد استولوا على غرناطة التي هي دار ملك الأندلس ووضعوا في المسلمين السيف وقالوا من دخل في ديننا تركناه ، ومن لم يدخل في ديننا قتلناه ، فدخل في دينهم جماعة كثيرة من المغاربة خوفاً على أنفسهم من القتل ، ولله الأمر

<sup>(</sup>١) الحصري مثلا

« وتقول الدكتورة سيجريد هونكه : في ۲ ينــاير ۱۶۹۲ رفــع الكاردينــال د . بيدرو جوانزليس ده مندوزا ، – الصليب على الحمراء ، وهي القلعة الملكمة للاسرة الناصرية ، وكان ذلك اعلاناً بانتهاء حكم العرب على أسبانيا فهنا في غرناطة كانت العروبة قد انتهت في الأندلس ، اذ كانت قد شاخت وبلغت نهايتها . . وبضياع سيادة العرب وحكمهم انتهت هذه الحضاره العظيمة التي بسطت سلطانها على القارة الاوروبية طبلة العصور الوسطى، وقد احترمت المسحبة المنتصرة لحد ما الاتفاقيات الني تمت بنها وبين المسلمين ، وظل هذا الاحترام قائمًا مدة ثماني سنوات ثم وقعت أحداث قضت على المسلمين وبقايا ثقافتهم وحضـــارتهم ، وتعرضوا للاضطهادات الشنيعة فقد حرم علمهم الاسلام وتعاليمه ، وأوامره ، كما حرم عليهم استخدام اللغة العربية وحنى نطق كلمة عربية أو أغنية عربية أو شعر عربي ، كما حرموا عليهم أيضاً حتى العزف على الآلات – الموسيقية العربية ، واستخدام الأسمء العربــــة وارتداء لباسهم القومي ، وزيارة الحمامات (١) وفرضت المسيحية على من مخالف هذا من المسلمين أشد العقوبات من سجن وطرد وحرق والمسلم على قيد الحياة ..وهكذا تم النصر على العروبة ، وذلك عن طريق مختلف أنواع الاضطهاد من حرق وقتــل وتعذب (٦٨) انتهت شهادة العالمة المسحمة

ثماني سنوات .. ثم أبيد العرب والاسلام .. ونحن حكمنا الأنداس ثمانيـــة قرون فعاشوا نحت حكمنا .. وتكاثروا وعلمناهم الاستحمام .. وتعلموا . . ثم تعصبوا وتسلحوا وقضوا علينا .

وأوروبا الصليبية لم تتخل عن اسلوبها في الابادة الجماعية منذ الكاردينال بيدرو إلى عصر القنبلة الذرية ، وليس بغير السيف يمكن ابادة العروبة والاسلام .

<sup>(</sup>١) تأمل ما عرفته المسيحية الناهضه من سبل القضاء على الوجود القومي .. هي لم تفرض عليهم التنصر دينيا ولكنها بتحريم العادات القومية ازالت الوجود والدين .. وهو نفس ما يحاول البعض ممارسته فينا اليوم بغير سلاح ، بل بدعوى التمدن ..

عاشت بيننا وفي حمايتنا شتى الكنائس ومختلف الأديان . لم نجرب مرة واحـــدة الابادة الجماعية ولا النعذيب بالقـــوة . . لم نجبر أحداً على الدخول في دين الله أو ملكوته . .

ينقل « محمد جميل بيهم » قول « رينيه بينوف » : لا يخفى ان الدولة العثانية ما حاولت قط تتريك العناصر في بلادها الاوروبية . . لذلك فحيث حافظ هؤلاء على أديانهم استطاعوا أن مجتفظوا أيضاً بلغاتهم وتواريخهم وبشعورهم الوطني ، حتى إذا جلا عن بلادهم الأتراك عادوا إلى ما كانوا عليه قبل العهد العثاني ، وعادت الفسيفساء التي كانت تزين كنائس الروم بعد ان طلاها الأتراك بالكلس والجير اخفاء للرسوم المحرمة عندهم ، عادت الى الظهور برونقها وجمالها اذ رفع الطلاء عنها.

ويعلق الاستاذ بيهم: « وقدجني العثمانيون غرات هذه السماحةالسياسية ».

ونحن نقره على الاستنتاج .. وليس العثانيون وحدهم هم الذين جنوا عقوبة التسامح بل التاريخ الاسلامي كله وكلما تنمر لنا طلقاء سيوفنا . . كلما دار بخاطر المسلمين سؤال . هل هذا التسامح خطيئة . . ندفع ثمنها? . . ولكن لا حيلة لنا فهكذا أمر ديننا (۱) ونحن لا نملك أن نغيره . . ان التسامح هي ددية الاسلام للانسانية . . وان كنا قد دفعنا الثمن غالياً . . فلأننا لم نستطع ان نعلم البشرية ما علمنا ديننا . ان ليس من العدل ولا من الدين ان يضطهد الانسان بسبب دينه أو جنسه أو لونه أو عنصره . . ولا أمل للبشرية ما لم تتعلمه » لا اكراه في الدين . . ( اذك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء « أفأنت تكره الناس حتى يكونوا

<sup>(</sup>١) اجمع الفقهاء على ان البلد الذي يضطهد فيه الذمي (المسيحي او اليهودي) تصبح ديار حرب يجوز القتال فيها بل وغزوها واذا استحال على المسلم ان يوقف هـذا الاضطهاد. يتحتم عليه الهجرة منها ٠٠

مؤمنين، « لكم دينكم ولي دين . . لا فضل لعربي على عجمي . . و كلكم لآدم وآدم من تراب ، . .

ما لم تتعلم البشرية قبول مخالفيها في العقيدة والتعايش معهم ، فيستمر تاريخها مخضبا بالدم والمـآسي . . ورسالتنا في هذه الدنيا أن نعلم البشرية حرية الانسان . . والايمان بالانسان أولا قبل أن يكون يهوديا أو أسود أو هنديا . .

يقول « جميل بيهم » ألم يعتبر العثانيون بمعاهدة سنة ١٨٢٩ التي ابرمت بينهم وبين الروس عقب الحرب بين الدولتين ? فقد تقرر في ذيـل تلك المعـاهدة ، عمـلا بمشيئة روسيا ترحيل جميـع السكان المسلمين من الافلاق والبغدان ، وبيـع مالهم فيها من عقار وأثاث خلال ثمانية عشر شهراً فقط » ..

ويسجل بذلك تسامح العثانيين كغلطة تاريخية .. نعم! لم يعتبر العثانيون ، ولا اعتبر العرب قبلهم . ولن يعتبر المسلمون أبدأ . . ( ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا « ولا تزروا وازرة وزر أخرى » .

هذا التسامح هو مبرر وجودنا وهو سر تميزنا وصليبية أوروبا ومذابحها لم توثو في خلق صلاح الدين فبقي اسمه الاسلامي شامخاً رمز الفروسية والنبل وتوارى في العار حملة الصليب الدموي .

لا . . ليست غلطة أحد . . ولكن طبيعة شرسة في الجنس البشري . . جاء ـ الاسلام لتهذيبها . . وما زلنا نحاول .

وعندما قامت الدولة العثانية .. كان الحطر ماحقاً هذه المرة .. الابادة الشاملة التي جربت مع العرب في الاندلس ثم مع السكان الاصلين في العالم الجديد والتي ظلت آثارها حتى القرن التاسع عشر في محاولة ابادة الجزائريين ، أو إزالة عروبتهم، وإبادة الافريقيين ، وفي التصريحات المحمومة من رواد القومية في اوربا التي تتحدث عن طرد سكان شمالي افريقيا جنوباً إلى ما وراء الصحراء .. واخيراً الابادة الاجرامية لسكان فلسطين . إن الحضارة الغربية تقوم على الابادة الشاملة فهل كان العنصرالعربي بوسعه أن يواجه هذا الخطر وأن يصده ويقهره ثم يواصل نموه الحضاري ؟

الجواب لم يصدر يوم سقوط الغوري في مرج دابق . . بل يوم خلع صلاح الدين الخليفة الفاطمي العاضد آخر خلفاء الفاطمين . . وهو على فراش الموت وتولى البطل الكردي هماية الاسلام . . مستعينا بماليكه التركمان . واستطاعت شجرة الدر وماليكها ان تنقذ مصر من الاحتلال الفرنسي . . ونظرة واحدة لما تعانيه الجزائر من احتلال ١٣٠ عاماً ترينا أي دين في عنقنا لشجرة الدر العظيمة وبماليكها طيب الله ثواهم . . إذ انقذونا من احتلال لويس التاسع قبل احتلال الجزائر بستة قرون . . فانقذت اسلامنا وعروبتنا . . ثم قهر قطز المغول ، وانقذ الثقافة العربية من خطر مهول واخيراً استأصل الظاهر بيبرس الوجود الصليبي في المشرق العربي . .

ثم جاء الجراكسة ٠٠ حتى كان الغوري ٠٠ فليس العثمانيون هم الذين انتزعوا السلطة من العرب ، ولا هم الذين دفعوا بهم إلى خليفة الاحداث ٠٠ فقد قال التاريخ كلمته قبل ظهور العثمانيين بعدة قرون ٠٠

كذلك ليس العثمانيون هم المسئولين عن تخلف الحضارة الاسلامية . . فقد كانت

شمس حضارتنا تميل إلى المغيب قبل ظهورهم ""...

سنة الله في الأرض . . دار الزمان دورته . . كانت شمس حضارتنا توشك على المغيب في رحلة نحو فجر جديد .

وأقبل المساء بعد يوم حافل ٠٠ لقد كان يوماً صاخباً مثيراً مرهقاً ورائعاً حقاً لم يوم على البشرية يوم مثله ٠٠ نبه ضميرها ، وايقظ عقلها ، وفتح عينيها على ما في هذا الكون من امكانيات الحياة والمتعة ٠٠

(۱) للعالم المؤرخ الاستاذ « محمد جميل بيهم » رأي جدير بالتأمل والدراسة ٠٠ ويمكن ان نقول انه منطقي جدا مع تحفظ واحد هو رأينا في المكانية التطور الرأسمالي في ظل الفلسفة الاسلامية ..

يرى الاستاذ بيهم : « ان خلفاء السلطان سليم لو آثروا خطته الاسيوية الاسلامية على التوسع في اوروبا لكان مصيرهم غير هذا المصير ولا سيما لو قرنوا الفتح بالتجدد . لقد كانت الطريق الاسيوية معبدة لفتوحاتهم اكثر من الطريق الاوروبية . . فكم حاول اهل جاوة اقناع آل عثمان من اجل استلام زمام امورهم ، وكم اعرب اهل الهند عن رغباتهم من اجل الانضمام الى دولة الخلافة . وكم تنادى المغاربة في مراكش والجزائر وتونس لتوثيق عرى الحكم بينهم وبين امير المؤمنين . وكم تمنى اتراك ما بين النهرين الى حدود الصين لو تتاح لهم الفرصة ، كيما يتصلوا بأبناء عمومتهم الذين كانوا يرفعون رؤوس قومهم . .

وبالطبع يدرك الاستاذ بيهم أن الاتراك كانوا سيتعرضون للهجوم الاوروبي المتطلع لاستعمار جاوة والهند وغيرهما غير ان فكرته انهم في هذه الحالة كانوا سيقاتلون في ارض متضامنة بعكس الحال في اوروبا . . وبدلا من ترك الاطراف الاسلامية بغير دفاع واستنزاف القوى في التوسع في اوروبا برغم عدم المؤاتاة التاريخية كان الافضل تعبئة العالم الاسلامي . على أية حال هذه الحقائق التاريخية التي يشير اليها الاستاذ بيهم تؤكد وجهة نظرنا في الضرورة الحياتية التي تفسير ظهور الدولة العثمانية واحساس العالم الاسلامي كله بخطر الغزو الاوروبي الجديد وتعطشه للحماية من جاوة الى مراكش . .

لقد طال يومنا . . عشرةقرون كاملة . . وآن ان يأتي المساء . . فهذه سنة الكون لنغف حتى تشرق شمس الآخرين . .

صحيح ان لحظة الغروب طالت .. واننا وشمسنا تنحدر الى المغيب،قد افزعنا اوربا ، ودقت اكفنا أسوار فينا .. وسددنا الطريق على الغزو الاستعماري للشرق، واجبرناهم على الالتفاف حولنا ، وما زال الرعب في قلوب اوربا إلى اليوم (١) ..

كان العملاق يغفو ...

وعندما مـــات سليمان ، ظل الجن سنوات وسنوات في العذاب المهين .. لا يجرؤون حتى على الاقتراب منه للتأكد من موته .. حتى دلتهم دابة الأرض تأكل عصاء .. فلما انهارت كشفوا الحقيقة ..

وحتى في عتمة الليل كانت ذكريات النهار تعيش في احلامنا ، فنحتقر الافرنجي الذي طالما هزمناه . . وكان لنا من اتساع رقعتنا . . واحساسنا لقرون عديدة بالتفوق العقلي المنبعث من التفوق العقائدي . . كان لنا من غير ذلك مبرر للاستهائة بالعدو حتى التقى مراد بك وابراهيم بك يجيش نابليون باستخفاف كامل . .

هذا الغرور والاستخفاف كان بغير شك ثمرة الانتصارات العثانية ، فقد رأينا كيف كان الفزع من الفرنجة قبل وصول الجيش العثاني إلى حد فقدان حريةالعمل داخل البلاد العربية والتخوف من انتقام الفرنجي، يقول ابن اياس: « واشيع بين

<sup>(</sup>١) يروي يوسف الرويس ان الفلاحــــين في جنوبي فرنسا كانوا يفرون الى الشمال في سنة ٣ ٥ ٩ ١ خوفا من غزو المسلمين بقياة عبد الناصر ..

الناس أنه احتاط على ما في القيامة من مال الفرنج ، ورب ما مجصل من هذه الحادثة مفسدة كبيرة من قبل الفرنج ، . .

هذا الرعب زال تماماً بظهور العثمانيين وتحملهم مسئولية الدفاع عين الثغور الاسلامية في البحر الأبيض .. بل حل محله ثقة مبالغ فيها واستكانة لا مبرر لها .. المهم ان ظهور الدولة العثانية لم يكن ظاهرة دينية ، ولا كان قبول حكمها مبعثة العصبية الدينية كما مجاول البعض (۱) ان يفسر ليؤنبنا على اسلامنا .. بيل ضرورة تاريخية .. القت بمجتمع مجيط به الفناء إلى حماية أقوى عناصره عسكرياً.. وأكثرها تخلفاً من الناحية الحضارية .. وهم المحاربون العثمانيون .. ولعل موقف المغرب العربي هو أوضح دليل على هذا الوعي الغريز لدى الأمة ..

فقد كان المغرب العربي في مواجهة المدفع .. إذ بدأ الغزو الاوربي الحديث منطلقا من الاندلس . . وكما زحف الاسلام من شمال افريقيا إلى اوربا كانت الموجة ترتد وبدأ الغزو الصليبي الجديد من اسبانيا والبرتغال الى شمال افريقيا . . لذلك كان شعب المغرب العربي أكثر العرب احساساً مخطورة الوضع ، وبالتالي اكثر تعاطفا مع العثمانيين فالجزائر انضمت للدولة العثمانية بغير حرب ولا غزو بل طواعة . .

« أما دخول الجزائر تحت الحكم العثماني فقد تم بدون حرب ، بل بحض ارادة ـــ حاكمها : « خير الدين » المعروف بـ « بارباروس » . . كان قد تكور فاك نوع من الحكومة البحرية تملك اسطولا قوياً يشتغل بالقرصنة لمقابلة قراصنة

<sup>(</sup>١) فليس صحيحاً ما يذهب اليه الحصري من ان اعتقاد المسلمين بالخلافسة العثمانية قوي نفوذ الدولة العثمانية وسهل حكمها تسهيلا كبيراً. بالمكس ان وجود الحلافة في مصر ثلاثمة قرون لم يسهل حكم المماليك للعالم الاسلامي ١٠ بل لم يعره احد اهتماماً خارج احتفالات القلمة ولكن القوة المسكرية كانت العامل الحاسم في كسب الولاء والخلافسة لم تطوح الا كوسيلة لتوحيد العالم الاسلامي وكسب ولائه في مواجهسة التحالف الاوربي الساعي لتقسيم الدولة العثمانية ١٠٠

أوربا « وصار خير الدين يتغلب على اساطيل الاسبان وسيطر عسلى غرب البحر الابيض المتوسط ومع هذا فقد رأى أن يقدم خدماته واساطيله إلى الدولة العثمانية واستقبله السلطان سليم القانوني . وجعله قائداً عاماً لاساطيل الدولة . وانضمت الجزائر بهذه الصورة إلى الدولة العثمانية ثم قام خير الدين واخلافه بحركات حربية ادت الى ادخال تونس وطرابلس ايضاً في هذه الدولة العثمانية وفي سنة ١٥٥٦ اصبحت شمال افريقيا حتى وهران وتامسان تابعة للدولة العثمانية (٦٩) » .

« وفي يوم الاثنين تاسع عشر ( ٩٢٢ هـ / ١٥١٧م ) جلس السلطان على التكة بالحوش ، وطلع الجم الغفير من المغاربة ، فلما طلعوا إلى القلعة لم يجتمع عليهم السلطان وأرسل اليهم الأمير شاد بك الاعور فقال لهم : السلطان يقول لكم عينوا منكم الف انسان من شجعانكم حتى يخرجوا معالتجريدة . فأرسلوايقولون للسلطان . نحن مالنا عادة نخرج مع العسكر . ونحن ما نقاتل الا الفرنج وما نقاتل مسلمين . واظهروا التعصب لابن عثمان (٧٠) . . »

الحِس القومي عند عرب المغرب كان صادقاً . فقد كانت الجزائر هي أول الدولَ العربية تعرضاً للغزو الشامل (١٨٣٠) . . .

## الفصل الثالث

## سقيط وليرولة الععنية

نعم كان دخول العرب في الدولة العثانية في النصف الاول من القرن السادس عشر ضرورة تاريخية . . حتمت انتقال السلطة في الوطن الاسلامي وخاصة في آسيا العربية وشمال افريقيا الى أكبر قوة عسكرية من أبناء الاسلام ، لصد خطر الافناء الصليي الذي صاحب نهضة الفرنج واكتشاف رأس الرجاء الصالح ، وبداية عصر الكشف والنهب الاستعمادي .

وكان للعثانيين تخلفهم وجرائمهم وظلمهم ولكن أحـــداً لم ينظر إليهم كمحتل أجنبي ، وقد رأينا كيف دخلت الجزائر باختيارها في الدولة العثانية وكذلك أمراء لبنان وشريف مكة ..

وقد استطاع الترك أن يصدوا الحطر عن العالم العربي وأخروا احتلاله ما بين ثلاثة وأربعة قرون (١) . ولهم بذلك في ذمة الاسلام والمسلمين دين لا ينقض ولا تشوهه أفعال حكوماتهم منذ الانقلاب الدستوري . . فنحن نتحدث عن الشعوب لانها هي الباقية والحكومات إلى زوال ، خاصة من تنكر منها لدينه وتاريخه (٢) . صدت المدافع التركية سفن المستعمرين الجدد . . وطاردهم الاسطول التركي ( ٢٠٠٠ سفينة ) فانطلقت سفنهم تعبث فساداً بعيداً عن نيران الاتراك . . فاكتشفت ونهبت وأبادت شواطيء افريقيا الغربية والجنوبية ثم سلبت الشرق

<sup>(</sup>١) الجزائر ١٨٣٠ ٠٠ والمشرق العربي ١٩١٦ ٠٠

<sup>(</sup>٢) اخبرني استاذي الشيخ توفيق المدني الثائر الجزائري ٠٠ واحد الذين ردوا للعروبــة والاسلام وطنا غاليا ١٠ هو الجزائر ١٠ البغني انه اثناء زيارته لتركيا ( ١٩٦٦ ) لاحظ العودة الى الاسلام بقوة وان الشباب بالذات يواظب على الصلاة وقد عاد الاذات وخطبة الجمعة بالعربية ٠٠

الاقصى من الحكم الاسلامي .. الهند واندونيسيا والفيلبين والملايو .. ثم الولايات الاسلامية فيا بين روسيا والصين وايران . . كلما خضعت لابشع استعمار عرفته البشرية ..

لقد كان ملك الهكسوس مضطراً لادعاء ازعاج فرس النهر لنومه .. ليبررمقاتلة امراء طيبة .. أما الاستعار الاوربي فكان له من التبجح والتوقح .. ما يدفعه إلى المباهاة والمجاهرة باهدافه اللصوصية الصريحة ، والتداعي إلى اقتسام بلاد الاخرين ، دونما اعتبار لسكانها كأنهم سائمة أو جماد لا محسب له حساب ..

وبينا كانت الحضارة الاسلامية تقوم على الامتزاج الكامل بين العناصر المختلفة وما أدى إلى ذوبان العنصر العربي داخل المحيط الاسلامي حتى في المناطق التي تم فيها التعريب .. نوى الحضارة الاوربية تقوم على ابادة العناصر الوطنية واستئصالها تمام. وحتى العناصر التي جردتها من دينها وقوميتها لم تسمح لها ابداً بان تمارس حقوق المساواة مع الامة الاوربية ، وظل الخط العنصري يقسم البشر إلى نوعين : الجنس الابيض السيد ، والبشر الماونين ، مادة حياة ورخاء وتجارب الجنس السيد .. ظل هذا الخط هو الحقيقة البارزة في الحضارة الغربية على تعدد مراتبها وتنوع مفاهيمها ، وكثرة شقشقتها عن الحرية والمساواة والاخاء .. حتى سمعنا الحديث يعود من جديد حول هذا الخط بين الشيوعين انفسهم. ودار الحديث عن شيوعية بيضاء واخرى ملونة .. وما زالت البشرية تردد قول رسول الله : « طف الصاع ! طف الصاع ! .. ليس لابن البيضاء فضل على ابن السوداء صاوات الله عليك يا خاتم النبيين . .

وصحيح إن مدفعية الاتراك قد ابعدت سفن الفرنجة عن الشواطى، العربية .. غير ان الامم لا تقوم على المدافع وحدها .. ولسوء حظنا كانت النهضة الحديثة لا تقوم على التفوق العسكري من خلال الاسلحة التقليدية وحدها .. بل تقوم على التطور الصناعي والعلمي الذي يضيف كل يوم سلاحاً جديداً ومدفعاً من عيار أقوى وأبعد مرمى ..

والقوة العسكرية ما لم تصاحبها نهضة على جميع مستويات الأمة ، سرعان ما تنقلب وبالاعلى الأمة ذاتها ..

فالقوة العسكرية التي وصلت إلى اسوار فينامرتين وطوت صحيفة الامبر اطورية البيزنطية وبعثت الرعب في اوصال الروس، واضطرت قيصرتهم إلى ان تبيت في فراش القائد التركي لتفلت من حصاره .. وصدت اطهاع الفرنجة في بلادنا .. هذه القوة العسكرية لم تجد حضارة خلفها تسندها وتطورها ونجدد دماءها (۱) .. ومن ثم فسرعان ما دب فيها الانحلال وبسرعة رهية مذهلة ، ولولا ان الصدمة الأولى قد تركت الرعب في قلب اوربا ولسنوات طويلة (۲) .. ولولا ان التوسع الاستعماري قد اختار اسلوب الالتفاف حول العالم العربي وإن الوجود العثماني في اوربا الذي طال إلى القرن التاسع عشر بل إلى مطلع القرن العشرين قد اخر عملية التصفية النهائية للامبر اطورية العثمانية .. لولا ذلك كله لربما كان مصيرنا قد ساء لو حاول الفرنجة ان يجربوا حظهم ثانية مع المدافع العثمانية بعد قرن واحد من اكتساحهم العالم العربي .

وبمنطق التاريخ الذي لا يرحم . . اصبحت الانكشاريـــة التي أعطت العثمانين مبرر وجودهم وحكمهم . هي العامل الأكبر في ازالة هذا الوجود . . بل اصبحت نقطة البدء في مشروعات الاصلاح . . هي التخلص من عساكر السلطنة ! . . بـــل ودخل السلطان « محمود » التاريخ لأنه اباد الانكشارية . .

<sup>(</sup>١) لم يكن امام الاتراك من سبيل للتطور الحضاري الا تبني الحضارة العربية وتطويرها ولكنهم اضاعوا فرصتهم الوحيدة في التاريخ برفضهم اتخاذ اللسان العربي ومن ثم الفكر العربي.. وقد حاول السلطان سليمان يجعل اللغة العربية لغة رسمية وكان هو مثقفاً عربياً ويتقن اللغة العربية ويارس لونا من الشعر العربي ..

<sup>(</sup>٢) في سنة ٢٦ه ١ طلب فرانسوا الاول ملك فرنسا النجدة من السلطان سلمان فخاطبه بقوله « السيد الاعظم سيد العصر « ورد عليه السلطان ملقبا ملك فرنسا » : « فرنسيس بك ملك ايالة فرنسا » ( فلسفة التاريخ العثماني ص ٧ ) رحماك يا تاريخ 1

وفي ظل التطويق الصليي الذي احاط بالدولة العثمانية .. وفي ظل رسالة روسيا المقدسة .. التي رسمتها لنفسها وهي طرد الأتراك من اوربا .. وقعت الدولة العثمانية في حلقة مفرغة .. فهي لم تكن تستطيع ان تظفو بفترة سلم ولو لعشر سنوات تتفرغ فيها للاصلاح الداخلي . الذي يبدأ بابادة عساكرها .. لأن العدو ما كان ليرحم أو يسكت .. وهي ما كانت تستطيعان تبدأ أي اصلاح مع وجود هذا الجند الفاشل المشاغب الذي تولى تدمير الدولة بانحلاله ورجعيته .. ثم قضى عليها بؤريته وديوقر اطيته و قدينه .. فكان نكبة عليها يوم أقام من نفسه مفسراً وحامياً للشريعة . ثم كان النكبة الكبرى يوم خلع الاسلام والشريعة ..

وأتم التاريخ دورتـــه .. وبسيوف الجند قامت الدولة .. وبسيوفهم طويت صفحتها ..

والتقدم والتخلف يشبهان اقبال الدنيا وإدبارها .. فكل العوامـل المساعدة في حالة النهوض تتحول إلى عوامل معوقة في موحلة الانهيار .

كان جند الانكشارية محاربين ممتازين لعدة اسباب منها افتناعهم ببركة الحاج بكتاش ..

فقد طلب السلطان « اورخان » من الحاج بكتاش شيخ الطريقة البكتاشية ان يبارك له جند الانكشارية في بداية الدولة العثمانية . . فرفع الشيخ يده والقى كم جبته على رأس جندي وقال : « ليكن اسمهم » « ينكى تشاري » ( أي الجيش الجديد . . وليبق وجههم مشرقاً وساعدهم قوياً وسيفهم قاطعاً ورمحهم نافذاً وليعودوا دائماً محفوفين بالنصر . . وتذكاراً لهنده المناسبة على الأمير علاء الدين على اللبادة المستطيلة البيضاء التي عمم بها رؤوس هذه الكتيبة قطعة قماش أرادها ان تكون رمزاً لطرف كم الشيخ اثناء مباركته اياهم . . وإلى هذه القطعة يرجع مصدر « الزر » في لطرف كم الشيخ اثناء مباركته اياهم . . وإلى هذه القطعة يرجع مصدر « الزر » في

## الطرابيش ١٠٠)

ولم يصبح الجيش جديداً .. ولم يبق من آثار دعوة الشيخ بكتاش إلا « الزر » ! فلم تعد وجوههم مشرقة .. بل أصبح وما زال رمزاً للعبوس الكثيب.. ولصورة قاطع الطريق الذي يتولى مهمة حفظ النظام وحماية الأمن ..

ولم تعد سواعدهم فتية .. وإن اصبحت طويلة في النهب والسلب .. وسيوفهم تحولت قاطعة لاعناق السلاطين ودعاة الاصلاح .. ورماحهم نافذة عند الخصيان والاغوات .. وما عادوا إلا محفوفين بالهزائم .

ورفضوا كل محاولة للتجديد أو التدرب على سلاح جديد .. لأن بركة الشيخ بكتاش تكفي !

<sup>(</sup>١) ويبدو ان كم الشيخ بكتاش غفر الله له كان مهلهلا على نحو رهيب .. وهذا يفسر كون ه الزر » يتكون من عدة فتل لا قطعة واحدة كما هو المفروض في كم الشيخ ١٠٠ او لعله كان يضع شرابية في كمه ١٠٠ وهذا ايضا يثبت ان السائحات الامريكيات اكثر الماماً بوقائع التاريخ باصرارهن على لبس الطربوش والزر من الامام . اذ المفروض ان الجندي الانكشاري السعيد الحظ قد تلقى بركة الشيخ بكتاش وجها لوجه لا وجها لظهر ١٠٠ وفي حضور السلطان اورخان!

## صليبيّ تم الأوريا.

اوروبا واجهت الدولة العثمانية باعتبارها القوة الاسلامية الكبرى(١) وهذا الطابع الصليى لم يتغير طوال عمر الدولة العثمانية .

« فعندما فاجأت أساطيل البندقية والفاتيكان وأسبانيا ورهبان مالطة، الاسطول التركي في « ليبانه » . . « Lepant » ، باليونان ( ١٥٧١ م / ٩٧٩ هـ ) وحطمته بعد ان كان بجارته قد تركوه في اجازة . .

« هللت اوروبا و كبرت لهذا الانتصار وأقامت معالم الزينات في كل مكان . . وأفرطت في التسبيح بجمد « دون جوان دوتريش » . . أمير الاساطيل المتحدة . . الى حد ان قداسة البابا لم يتورع عن القول أثناء الاحتفال في كنيسة القديس بطرس بمناسبة هذا النصو « ان الانجيل قد عنى دون جوان نفسه حينا بشر بمجيء رجل من الله يدعى حنا » .

د ثم لا يذكرون دون جوان في القواميس المدرسية الحديثة الا باعتباره منقذ المسيحية من خطر كان مجيق بها (٧١) .

وبعد ذلك بثلاثة قرون تجمعت أساطيل أوروبا مرة اخرى لضرب الاسطول التركى ــ المصري في نافارين باليونان .

<sup>(</sup>١) وصلت حدود الامبراطورية العثمانية من الدانوب شمالا الى المحيط الهندي جنوبا . • ومن سلسلة جبال القفقاس الى جبال اطلس ، حوالي . • ٤ الف ميل مربـــع .

«كانت روسيا لا تنقطع عن إثارة الفتن بين دول البلقيان وتأليبهم على الحكم اللتوكي ومدهم بالسلاح بدعوى التخلص من حكم المسلمين وكانت العرائض تنهال على الملكة فيكتوريا طالبة انقاذ المسيحين من مذابح المسلمين . وكان جلاد ستون زعيم حزب الاحرار يشير الى السلطان عبد الحميد بقوله: « الشيطان . . وعدو المسيح » .

« واقترح كاتب فرنسي حلا المسألة الاسلامية القضـ ـاء على المسلمين ونبش قبر الرسول ونقل عظامه إلى متحف اللوفر في باريس » (٧٢) .

قال رينيه بينون: ان الفلاح الروسي لم يفهم مغزى لحرب منشوريا مطلقاً وانما هواه يتلخص في قتال التركي . . ومناه ينحصر في الحرب الروسية الصليبية لآل عثمان ، بغية انقاذ النصراني من المسلم . . وهذه النظريات كانت تتلألأ مع نظريات حكومات القيصر . .

« إذا شاء الله ان يشمل بعطفه امراء المسيحية وببث فيهم روح الحب والتعاون للقضاء على هؤلاء الشياطين الذين كادوا يفترسون المسيحية . . فأي هددف أسمى يويدونه وأجمل من احتلال تلك الموانىء الرابضة عند ساحل جبل لبنان في سورية (١) .

وعندما خرج الجنرال اغناتيف (الروسي) ومعه صورة المعاهـــدة بمضاة من مندوبي الدولة العثمانية إلى الغراندوك وكان واقفاً أمام الجيوش الروسية . . نحف به أركان حربه وسلمه الصورة فصاح الجند (الروسي) صيحة الاستبشار وأقام لهم أحد القسوس صلاة حافلة في ميدان الاستعراض ، نزل في أثنائهـــا جميع القواد والضباط عن ظهور خيولهم وجثوا على الأرض هم وجميع الجنود شكراً لله على هذا الفوز غير المنتظر (٧٣) .

<sup>(</sup>١) سفير فرنسا في تركيا ( في فلسفة التاريخ العثماني ) .

ورأى رانك – الأب الجليل للتاريخ الألماني – المسيحية تطغى على الامبراطورية العثمانية وتخترقها: « ان المسيحية لا تعني في مفهومنا الدين المسيحي وحده . وحتى الثقافة المسيحية أو الحضارة لن تعبر الا عن معنى ناقص للكلمة . . انه الذكاء الحلاق للعرب انها الروح التي تحول الشعوب إلى جيوش نظامية . . وتبني الطرق وتحفر القنوات وتغطي المحيطات بالاساطيل وتدخلها في ممتلكاتها . وتعمر القارات النائية بالمستعمرات . . انها روح قد نفذت إلى أعماق الطبيعة بالدراسة الدقيقة وتحكمت في كل حقوق المعرفة وأعادت إليها الشباب بالجهود الدائمة الجدة . . دون أن تفقد ورث بتها للحقيقة الحالدة . . انها الروح التي تقوم القوانين والنظم بين الناس رغم عواطفهم المتباينة . . اننا نرى القوة الروحية تتحرك أمامنا في تقدم عجيب » (٧٤) .

علنا ان نلغي عقولنا ونمحو التاريخ لكي لا نوى هذه الصليبية ..

هل كانت روسيا القيصرية يقلقها انعدام الحرية الدينية .. أو تسعى حقاً لتحرير الشعوب فلماذا اذن لمتحرر شعوبها ? بل لماذا كانت تطارد الكاثوليكية في بلادهــــوتبيد المسلمين (١) . .

هل كانت بريطانيا القرن التاسع عشر يقلقها تحرر الشعوب . . ومن هوالشيطان? أهو عبد الحميد الذي حاول بعجزه ان يصدالاستعمار عن العالم العربي . . أم جلادستون. فاتح بلادنا ?

عظيم! نحن نضيف لهذا التفسير ١٠ انه لحدمة هذه الأهداف ، استغلت الدول. الاستعمارية الدين و اعتمدت على العاطفة الدينية الصليبية عند شعوبها ١٠ فقد كائ

<sup>(</sup>١) نحن نتحدث عن روسيا القيصرية ٠٠ فلزم التنويه .

الاغراء باسم الصليب والمسيح اكثر فعالية من الاغراء باسم الاستعمار '` . يقول عبد الله النديم : « لو كانت الدولة العثمانية مسيحية الدين ، لبقيت بقاء

الدهر بين تلك الدول الكبيرة والصغيرة . ولكن المغايرة الدينية وسعي اوروبا في تلاشي الدين الاسلامي أوجب هذا التحامل الذي اخرج كثيراً من بمالك الدولة . ويقول مصطفى كامـــل : وإن المسألة الشرقية هي مسألة النزاع المستمر بين المسيحية والاسلام . . أي مسألة حروب صليبية متقطعة بـــين الدولة القائمة بأمر الاسلام وبين الدول المسيحية . .

ويعرف الأمير مصطفى الشهابي . . المسألة الشرقية بأن «أساسها الحقيقي كان أولا فصل نصارى الدولة العثمانية عنها في اوروبة . . ثانياً الاستيلاء على الأقطار الاسلامية من تلك الدولة . . سواء أكانت عرببة أم تركية . .

وفي مارس ١٩٢٥ كتب جان بدرون في « الجورنال » الباريسية عن الأهداف الحقيقية للوطنيين العرب : « ان الهدف الذي يسعون في سبيله هو غير الهدف الذي

<sup>(</sup>٢) على اية حال لم نعد بحاجة الى استعراض الحجج التي ندلل بها على صليبية اوروبا كما كان الحال عندما صدر هذا الحديث لاول مرة في كتابنا ((الغزو الفكري)).. عندما أبتسم عملاء ((الغزو الفكري)) والذين تسمموا به دهشا من الحديث عن الحرب الصليبية في عصر البخار والذرة .. لقد انتهت هذه المرحلة واعترفت حتى مجلة ((الطليعة)) الاشتراكية العلمية (بصليبية اوروبا) في مقال لوليم سليمان : ((ويبدو كما لاحظ ذلك هد. ج. ويلسؤ ان المروح الصليبية متاصلة في الفكر الديني الغربي بسبب ارتباطه ارتباطا وثيقا بالعوامل السياسية والاقتصادية .. ولهذا نجد في الكتابات الغربية الدينية والسياسية معا .. الاشادة بعمل الصليبيين .. ان حملة ((اللنبي)) على القدس اثناء الحرب الاولى تسمى في الكتابات الغربية بالحملة الصليبية الثامنة أو الاخيرة .. يقول ((بترسن سمث)) في كتابه عن حيساة السيح الشعبية ((باءت الحروب الصليبية بالفشل .. ولكن حادثا خطيرا حدث بعد ذلك .. بعثت انكلترا بحملتها الصليبية الثامنة وفازت انجلترا هذه المرة !!) هذا مسا كتبه وليسم سليمان في مجلة الطليعة القاهرية .. عدد ديسمبر ١٩٦٦ صفحة ـ ١٨٠.

اتفقنا .. لم يبق الا ان نوافق على أن الشيوعية هي سلاح الحملة الصليبية التاسعة .. وانه لا سبيل لمواجهة الصليبية الا بتعبئة اسلامية ..

يظهرونه وانما هم يضمرون شراً للأمة الفرنساوية .. ويرمون إلى استعادة السيطرة الاسلامية لتكون شملة افريقيا الشمالية كلها .. وهذا المظهر هو أحد مظاهر الحرب الازلية بين الشرق والغرب ..

ان أقل ضعف يبدو من جانبنا يعجل بتنفيذ الحطة التي يعملون على تحقيقها . . وان الوقت للعمل الجدى قد آن اوانه . .

ويقول الجنرال كيالر . ولن نتخلى عن مهمتنا التاريخيـــة في حماية الأقليات المسيحية وعن تأثيرنا على الأوساط الاسلامية . . فان كل مُغنثم أو خسارة في الشرق له تأثيره في افريقيا الشمالية (٧٥) .

« ومورهيد » في كتابه الصادر في عام ١٩٦٠ يصف فتح مصر وتونس بأنه نصر مسيحي . . أما ثورتا عرابي والمهدي . . فها تمرد اسلامي . . ويعلن ان الصراع بين الاسلام والمسيحية حقيقة خالدة في افريقيا كالنيل نفسه .

هذه الروح الصليبية لم تتخل عنها اوروبا أو بمعنى أصح الحضارة المسيحية الغربية كلما لحظة واحدة . . في مواجهتها للشرق الاسلامي .

وفي مطلع القرن التاسع عشر ٠٠ بدأ ان فرصة العمر قد لاحت الصليبية الغربية لتكيل ضربة قاصمة مدمرة لعدوها الابدي ٠٠ العالم الاسلامي ٠

ولم مجدث قطعبر التاريخ ان امتلك عدو مثل هذا التفوق الذي امتلكته اوروبا الصناعية ازاء العالم الاسلامي . . كان بوسع الصليبية المسيحية ان تفعل بنا ما تشاء . . و كمفها شاءت . . و كمفها شاءت . . و حشها شاءت .

في سنة ١٨٥٥ كتب توكفيل يصف هذا النفوق الساحق: « اني شديد اللهفة لمعرفة ما يرجع اليه التدهور السريع الذي يبدو حتمياً للأجناس التي رأيتها. والتدهور الذي أسلم بعضهم . وقد يسلمهم جميعاً لسيطرة قارتنا الصغيرة اوروبا التي كثيراً ما ارتعدت أمامهم في الماضي . ابن الحشرة التي تأكل هذا الجسم الاسيوي الكبير ? لقد أصبح الأتراك جنوداً سيئين . ويبدو الآن انه قد قدر عليهم ان يخدعوا وان يهزموامن كل انسان . ومع ذلك فانت تعيش الآن في الأمة الاسلامية

الذي لا علاج له والذي بجرها إلى اسفل خلال القرون ? هل يمكن أن نكون أقد الذي لا علاج له والذي بجرها إلى اسفل خلال القرون ? هل يمكن أن نكون أقد او تفعنا بينا ظلوا هم ساكنين ? انا لا اظن ذلك . . انا اظن بالاحرى ان الحرك المؤدوجة قد حدثت في اتجاهين متضادين . . انت تقول اننا سنشبه يوماً ما جموعك الشرقين . . ربا . . ولكننا قبل ان مجدث ذلك . . سنكون سادتهم . ان ملايين قليلة من الرجال كانوا منذ قرون قليلة يكادون يعيشون بغير مأوى في غابات اوروبا ومستنقعاتها سيكونون خلال مائة عامقد غيروا وجه الأرض وسيطروا على الاجناس الاخرى . . ونادراً ما ابدت لنا القدرة الالهية منظر المستقبل بمثل هذا الوضوح . ان الاجناس الاوروبية كثيراً ما تكون اكثر الاجناس شراً . ولكنهم على الأقل اشرار منحهم الله ارادة وقوة . ويبدو انه قد قدر لهم ان يكونوا لوقت ما على رأس الجنس البشري . ولا شيء على وجه الأرض كلها سيقاوم تأثيرهم (٧٦) .

والمذل في هذه المواجهة التاريخية . . انه ما من مرحلة تاريخية . . واجه فيها العدو الضعيف مثل هذه الهزيمة المحتومة . . والتي لا سبيل لتجنبها . واذا كان قد بقي مسلمون إلى اليوم بعد هذه المحنة القاتلة . . فهذا هو سر الاسلام ومعجزت . . ومبعث الأمل في نفوسنا أنه لن يقضى عليه ابداً .

أما عن الوطن العربي فان السؤال الذي يثار دائماً هو مدى مسئولية العثمانيين فيا فرض عليه من تخلف . وهل كان بوسعهم ان بجولوا دون هذا الانهيار . وقد الجبنا على هذا السؤال بأنه كان قدراً محتوماً . . لأن الاتراك لم يكونوا اكثر عناصر العالم الاسلامي تحضراً . . لعلهم كانوا اقلها تحضراً . . ولأن الحروب المتصلة التي اجبروا على خوضها في مواجهة الغزو الاوروبي وتآمره . . وحقد صليبية روسيا . المبحرة قوى الدولة ، فعملت عوامل الانجلال الاخرى على تفتت الدولة وانهارها.

وإذا لم نتوقف طويلاً عند فكرة ان الاسلام . . يتنافى مع الدوافع المحركة للنظام الرأسمالي الاستعماري . . وبالتالي ما كان بوسع المسلمين إلا ان يتخلفوا في مرحلة سيادة هذا النظام . . ليعودوا فتشرق حضارتهم في مرحلة زوال النظام الاستعماري الرأسمالي .

حتى إذا لم نتوقف طويلًا عند هذا الحاطر فلا شك في ان النظام الرأسهالي لايقوم إلا على الاستعمار . . لأن التقدم في اوروبا الذي بدأ بطرد المسلمين من الاندلس . . واحتكار العالم الجديد . . قد سد الطريق على المجتمع الرأسهالي الاسلامي المفترض . . وان كان يصعب تصور امكانيسة ممارسة مجتمع اسلامي للاستعمار .

على أية حال لقد بدأ التخلف والانهيار . ولكن الدولة العثمانية تتحمل بغير شك مسئولية التدمير في صورته الاخيرة . . مسئولية الكثير بما تم لحساب الصليبية الغربية ولكنها مسئولية المتخلف المنهار العاجز عن أي عمال إلا ما يتفق وارادة . خصمه المتفوق .

ولسنا هنا بصدد تحليل اسباب انهيار الدولة العثمانية .. فان هذه الدراسة معنية بتحليل الشكل الذي تم به الانهيار وتأثير ذلك في تطور الفكرة القومية .. وكيف لعبت الدولة العثمانية في لحظة احتضارها دوراً في بعث الحركة الاسلامية والالتفات إلى التراث الاسلامي .. بـل واساساً إلى العصبية الاسلامية .. ثم كيف ادى أنهيارها على نحو معين إلى خلق مفاهيم خاطئة \_ مـا زالت تعيش للاسف \_ حول الاسلام .. وعلاقت عالقومة .

## الحاجمة المفرث لعكمة

تنبه المسلمون فجأة وعلى نحو عنيف . . على التفوق الساحق للغرب الصليبي . . كانت سنوات الجهل والانهيار قد « حنطت » في أذهان المسلمين تفوقهم العسكري على اوروبا أو الفرنجة كما كانوا يسمونهم . .

حتى خف مراد بك متثاقلا مغتراً ٠٠ حاملا معه جواهره ورياشه لمقاتلة نابليون ليفر بعد ساعات وقد أصابه ذعر لم يفارقه حتى مات على سرير من الجريد في قنا .

وفي معركة الأهرام .. وعلى طلقات المدافع التي حصدت فرسان المماليك . . أفاق المسلمون وإلى الأبد .. ولكن كان الوقت جد متأخر . . كان التطويق قد تم .

يقول توينبي: « كانت هذه الكتلة الاسلامية الضخمة الحاجزة – تحديا استثار ود فعل بين الجماعات الرائدة. في المجتمعين المسيحيين المتعاصرين. وهكذا في لمح البصر اختطف البرتغاليون من أيدي العرب ، السيادة البحرية ، على المحيط الهندي. بينا كان الرواد البرتغاليون المجتهدون شرقاً مجدقون – مجركة خاطفة من التوسع البحري للغرب – بالعالم العربي الاسلامي من الجنوب ، كان ملاحو الأنهار من القوزاق يتجهون شرقاً ويوسعون حدود العالم الروسي ، بنفس السرعة والاكتساح وذلك بأحداقهم بالعالم الاسلامي من الشمال .

ولقد فتح الطريق أمام القوزاق ، القيصر المسكوني ايفان الرابع حين استولى على قازان عام ١٥٥٣ ، أذ كانت قازان قلعة العالم الايراني الاسلامي عند حدوده الشهالية الشرقية . . وبعد سقوطها لم يعد ثمة عقبة . . عدا الغابات والصقيع . . تحول بين طلائع المسيحية الارثوذكسية الروسية وبين عبور الاورال وشق طريقهم شرقاً على طول الممرات المائية في سبيويا . . حتى انتهى بهم المطاف إلى التوقف لعثورهم مصادفة في عام ١٦٥٨ على المحيط الهادي . . وفي ٢٤ مارس ١٦٥٢ على المستنقعات الشمالية الشرقية لامبراطورية المانشو . وهكذا استطاع العالم الروسي المنتشو بوصوله إلى تلك الحدود الجديدة – الاحداق لا بالعالم الايراني وحدد ولكن بالسهوب الاورالية كلها كذلك .

« على ان المفاجأة التي تم بها ايقاع العالم الاسلامي في تلك الحب ائل لم تكن سيئاً خارقا للعادة . كما انقضى وقت طويل . . قبل ان يتنبه المسلمون أنفسهم إلى ما يجب عليهم عمله لمجابهة الموقف . وتباور هذا العمل بالنسبة للجانبين الغربي والروسي في الانقضاض على فريسة عاجزة عجزاً واضحاً بينا تباور بالنسبة للجانب الاسلامي في محاولة الافلات من تلك الضائقة العصيبة » (٧٧)

ذلك هو السؤال المصيري الذي واجه العالم الاسلامي في مطلع القرن التاسع عشر .. والذي عكف المخلصون على التفتيش له عن حل . عن مخرج للفريسة . . حل مجمي العالم الاسلامي من الفناء .

ولم يكن الحل – ولو نظرياً – صعباً كما يتوهم البعض، أو يستعصي على العقل

ولكن كيف الوصول الى المصنع . . كيف يمنع الاحتلال الغربي الذي وضع لكل ذي عينين انه هو الذي يمنع المصنع .

قلبت القضية .. وما زالت تقلب عن البعض من بقايا عملاء الاستعمار .. بقايا حملة الغزو الفكري .. الذين نكدوا حياة الوطنيين في القرن الناسع عشر واكثرمن عقد في القرن العشرين .

فقد صوروا — وما زال بعضهم يزعم — ان المشكلةهي في تعلم التقاليد الاوروبية ومن ثم فإن الاحتلال الغربي نعمة لأنه يقودنا إلى التحضر!

بينما وعي الوطنيون ان المشكلة هي المصنع .. ومن يمتلك المصنع لا يصعبعليه ان يتعلم تقاليد المصنع وعاداته ونظمه .

والغرب كان يهدف باحتلاله اولا واخيراً إلى منع المصنع .. ومن ثم تغــدو هذه الحركات « القرودية » التي يسمح لنا بتعلمها .. الغواً وتعطيلًا وانحطاطاً بقيمنا ومفاهيمنا .

وللخروج من هذه الحلقة المفرغة فكر المسلمون في الحل الغريزي الذي تلجأ اليه كل الكائنات الحية : التضامن.. من هنا ظهرت فكرة التآزر الاسلامي التيسارعت الدول الاستعمارية باطلاق اسم«الجامعة الاسلامية » عليها لاثارة الصلبية في اوروبا وامريكا .

« الجامعة الاسلامية ٠٠ لم تكن تعصباً ولا تخلفاً ٠٠ ولا كانت هناك دعوات أكثر تقدماً منها ٠٠ حتى يقال انها كانت دعوة متخلفة ٠٠ انهـــا تنطلق من نفس

الفكرة التي تحرك الشعوب الافريقية . أو شعوب ما يسمى بالعالم الثالث الآن... وهي مواجهة التفوق الصناعي بالتفوق العددي .

وهل هناك من أسس حقيقية لوحدة افريقية . . فضلا عـن وحدة القارات الثلاث . بأكثر بما كان في العالم الاسلامي في القرن التاسع عشر . . حيث كان قلب العالم الاسلامي تضمه ولو نظريا دولة واحدة . . ومن الممكن ان تنمو فيه حركة واحدة وتربطه لغة واحدة لدين واحد . ولا تقسمه حواجز ولا حدود ? .

اذا كنا نؤيد حركة التضامن الافرواسيويه – لاتينية على ما بها من حواجز جنسية ودينية ولغوية واقتصادية واجتاعية . . فيجب ألا نسخر من فكرة الوحدة الاسلامية أو « الجامعة الاسلامية » التي رفعها المسلمون في القرن التاسع عشر في مواجهة خطر لا يقل عن الخطر الذي تواجهه اليوم شعوب القارات الثلاث .

كان المسلمون هم مادة الاستعار.. هم المقصودون بلقب الشرق.. هم المقصودون بالسم المستعمرات .. لان امريكا اللاتينية كان قد تم تقسيمها .. بل وبدأت حركة تحريرها من الاستعمارات الاوروبية لحساب الاستعمار الامريكي .. واليابان أفلتت بمعجزة وبجدية شعبها ووعي واخلاص حكامها . والصين قد فرت بضخامة حجمها ، بعد ان قذفت للوحوش ببعض أطرافها كما تفعل الهدرا الذكية .

لم يبق اذن الا العالم الاسلامي هدفاً للغزو الاستعاري ٠٠ فما العيب في أن يرتفع شعار « يا مسلمي العالم اتحدوا » .

يقول الدكتور محمد حسين (١) : «وحين تضطر تركيا إلى محاربة روسيا تنهال عليها الامدادات بالمؤن والرجال من سائر الأقطار الاسلامية .. وينبث الدعـــاة في

<sup>(</sup>١) في دراسته الممتازة : « الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر » .

كل مكان ، مجرضون الناس على الدفاع عن الاسلام .. حتى تبلغ دعوتهم إلى الهند والصين .. وحين كان يتحدث القيصر عن تحرير النصارى من تركيب وحين كانت تتجاوب الصيحات في بلاد البلقان « اقذفوا بالمسلمين إلى البحر « كان السلطان يدعو الى تحرير المسلمين من روسيا فتتجاوب صيحاتهم : « الآن سوف يسود الاسلام » .

فمن أي جهة نظرت للقضية ستجد ان هذا هو الشعار الوحيد الممكن . . أمام صليبية اوروبا . . أمام عدو يتقدم باسم الصليب والكنيسة . . مــــا خطيئتنا في ان نواجهه باسم الله والقرآن ? . .

أمام عدو يتفوق علينا بمدافعه . . ما الضير في ان نواجهه بالكثرة البشرية . . وبالتهديد « بالبيرق النبوي » .

وهل كان بوسع أي دولة أو قومية تفصل نفسها عن الجامعة الاسلامية انتواجه هذا العدو منفردة ? ...

ابدأ . . « محمد علي » لم يكن إلا دمية في يد المصالح الغربية الصليبية . . لعب دوره المرسوم فلما حاول ان يتخطاه اعيد بعنف إلى الدائرة المخصصة له .

هذه هي فكرتنا بصفة عامة عن الجامعة الاسلامية ..

وسنجد في الصفحات التالية ان « الجامعة الاسلامية » كانت هي الشكل التحرري الذي عبرت به شعوب المستعمرات عن مقاومتها للغزو الاستعاري . . وانها كما كانت رد فعل لصليبية اوروبا . . فقد كانت أيضاً حركة تحرريه لمواجهة الاستعبار الغربي في القرن العشرين .

وسنرى ان دعاة الجامعة الاسلامية كانوا أكثر العناصر وعياً بالاستعبار الغربي . وان الحركة الوطنية المعادية لهذا الاستعبار لم تخرج في الطور الأول عن نطاقهم وان دعاة الجامعة الاسلامية كانوا دعاة العروبية وكانوا في نفس الوقت أكثر العناصر تطرفاً في الوطنية \_ بمعناها الاقليمي \_ في مواجهة الاستعبار الغربي . وأيضاً كان دعاة الجامعة الاسلامية أكثر الناس معرفة بفضائح الدولة العثانية

وبعدها عن الدين وعجزها وتخلفها . ولذا فانه من المضحك حقّاً تصوير « الجامعة الاسلامية » كأنها منبثقة من تقديس الحليفة العثماني . . أو الرغبـــة في حماية السلطنة . . أي مجرد عصبية دينية وطاعة لولي الأمر . .

بالعكس .. ان الاهتام مجماية الدولة العثمانية كان نتيجة وليس سبباً . . من وجهة نظر القيادات غير الحاكمة . إ

كانت الدولة العثانية كما بدت في المرجلة الأولى هي السد، مهما تكن درجة انهياره، الذي مجول ولو نظرياً ضد سقوط الدول العربية في يد الاستعبارية الغربية. وكان الأمل انه اذا ما بقيت هـذه الدولة متاسكة وأحيطت بسياج من العطف والتأييد الاسلامي الذي يمكن تحريكه في بعض الأحيان .. فمن الممكن تأجيل هذا الغزو حتى يتم الاصلاح الداخلي .

يقول العقاد: «كان من دعاة الاصلاح من يوى ان الجامعة الاسلامية بزعامة الدولة الاسلامية الكبري هي القوة التي بقيت لامم الاسلام. في عصر الاضمحلال . لقد اعوزته قوة المال ، والعتاد ، وقوة العلم والصناعـــة ، وقوة السياسة والسيطرة الدولية . . فلا أقل من قوة التضامن والاتحاد (٧٨) » .

و ويكتشف السلطان عبد الحميد في مختم القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين السياسة الرشيدة التي يستطيع بواسطتها ان محفظ الامبراطورية العثانية المتداعية من الانهيار ويصون عقدها من الانفراط وذلك بالاتجاه إلى تقوية فكرة الجامعة الاسلامية ونشر شعاره المعروف « يا مسلمي العالم اتحدوا » (٧٩).

يقول العقاد: «كان عبد الحميد يسمع باذنيه – كما يسمع العالم كله – اسم دولته الدائلة عند اعدائه المتربصين بها في القارة الاوروبية . . بلا اختلاف بين قادر منهم وعاجز وبين مستعمر منهم ومبتدي في صناعة الاستعمار . . يتعلق بنصيب له يفرضه من ذلك الملك المباح . . كان اسم « التركة » أو تركة يتعلق بنصيب له يفرضه من ذلك الملك المباح . . كان اسم « التركة » أو تركة

الرجل المريض ٠٠ عنواناً على البلاد العثمانية ٠٠ أيا كان ساكنوها من مسلمين أو غير مسلمين ٠٠ ومن ترك أو عرب ، ومن اوروبيين أو اسيويين أو افريقيين ٠

كانت « جامعة » في الحق يجمعهـ الطمع في اشتات الطامعين وليس بينها من وحدة قط في رأي الطامعين . . إلا انها تتاسك إلى حـــين ، في طريق التفرق والزوال .

« وكان لا بد من جامعة باقية لا يزيلها عمل انسان . ولكنها قد تنشط بعمل انسان يؤيده الله وتلك هي جامعة الاسلام . بولاية خليفة المسلمين . »

« وليس عبد الحميد أول من تلقب بالحلافة من سلاطين آل عثمان ولكنه كان أول من وضعها هذا الوضع الحاسم في معترك السياسة العالمية والسياسة الداخلية . . وأول من جعلها مسألة حياة أو موت في تاريخ الدولة التركية . أما قبل عصر عبد الحميد فقد كان للترك عامة موقف من مسألة الحلافة غير هذا الموقف (٨٠) »

ويقول محمد جميل بيهم: « ان السلطنة العثمانية كانت حتى قبيل عهد السلطان عبد الحميد تستفيد من الخلافة عفواً . . أو تجوب ان تستفيد منها ولكن هذا العاهل الذكي السلطان عبد الحميد . . اختط طريقة عملية للجامعة الاسلامية وذللها لسياسة الدولة حيال الاجانب . . واستثمرها احسن الاستثمار (٨١) » .

وهذا ما نذهب اليه من أن الجامعة الاسلامية لم تنشأ انطلاقاً من الايان بالحلافة أو تقديس الدولة العلية . . بل ان اهمية الحلافة قد ابرزت عن عمد لتتكون حولها الجامعة الاسلامية . . فإذا كانت بعض كتابات الاحرار عن الحلافة وأمير المؤمنين قد كثرت بالذات في هذه الفترة فقد كان ذلك عملا سياسياً يهدف توحيد المسلمين حول مركز واحد يمكن ان يتكلم باسمهم وان تهدد بهم في نفس الوقت .

وقد كان لهؤلاء الاحرار مبررات لهذا الأمل:

أولا: أنه لم يكن أمامهم غيره .

ثانيًا : إن صليبية اوروباكانت تقود حتميًا إلى استصراخ المسلمين .

ثالثا: إن القوى الاستعمارية نفسها حاولت في في ترة من الفترات ان تستعين بالحليفة ١٠ أي بنفوذه الاسلامي ١٠ فلجأت بريطانيا العظمى إلى السلطان التركي تطلب تدخله ليأمر الهنود بوقف الثورة ضد بريطانيا .

ومن الطبيعي ان يفكر عبد الحميد والاحرار المسلمون إن الذي يستطبع ان يأمر بوقف اطلاق النار يكن أن يهدد بالأمر باطلاقها .

وقد كانت روسيا وفرنسا وبريطانيابالذات تدرك خطورة البيرق النبوي (١) و يخشون احتالات رفيع شعار الجهاد ٠٠ لا لأنه كان قادراً على اسقاط الحكم الاستعادي ٠٠ بل لأنه كان قادراً على ان يكبدهم خسائر فادحة .

ويقول بيهم : « ان اوروبا وخصوصاً انكاترا وفرنسا الدولتين اللتين تحكمان

<sup>(</sup>١) يقول جميل بيهم: اما عصا الخلافة في تلك الحقبة التي كان السلطان يلوح بها ، فسكانت العلم النبوي الشريف ٠٠ ولطالما كنا نسم اثناء وجودنا في المدارس ان السلطان سينشر العملم النبوي في اليوم العصيب ، فيزحف المسلمون وراءه من كل صوب .

ما الضير ان يلجأ الضعيف .. صاحب الحق ، المعتدى عليه الى استغلال الوهم بوجود سلاح سري لديه ! وقبل ذلك بثلاثة ارباع قرن رفع السيد «عمر مكرم » بيرقاً وخرج لمقاتلة الفرنسيين « فسمته العامة البيرق النبوي » ( الجبرتي ) .

<sup>(</sup>٢) فالى الحرب العالمية الثانية (!) كانت الرابطة الاسلامية يمكنها ان تحرك بعض وحدات في الجيش الهندي ١٠٠ ولعل هذا يفسر لنا المخطط البريطاني بعزلة المسلمين الهنود عن الهند ١٠٠ ثم عزلة باكستان عن العرب ١٠٠ وكراهية بريطانيا للخلافة والرابطة الاسلامية .

أكبر عدد من المسلمين . . شعرتا بجراجة الموقف إزاء التفاف العالم الاسلامي حول الحليفة وحسبت له الف حساب » .

وعت العناصر الوطنية الشريفة ٠٠ ذات الجذور العريقة في هذا الوطن الطابع الصليبي للاستعمارية الغربية ٠٠ وبالهدف الاستعماري للصليبية الجديدة ٠٠.

فجندوا الشعور الاسلامي لمواجهة الزحف الصليبي واستعانوا بالعــداء الغريزي اللابادة الصليبية في تعبئة المقاومة الوطنية ضد الموجة الاستعمارية الجديدة ...

يقول الشاعر الاسلامي ، الكاشف:

صليبية يا قوم أم عنصريـــة حروبكم ? والدين هذا أم الشرك

وفي الحروب الليبية – الايطالية .. يقول شوقي :

يا قوم عثمان والدنيا مداولة تعاونوا بينكم يا قوم عثمان كونوا الجدار الذي يقوى الجدار به فالله قد جعل الاسلام بنيانا في ذمة الله أو في ذمة نفر على طرابلس يقضون شجعانا

ويقول حافظ:

بارك المطران في اعمالكم فساوه: بارك القوم علاما ?

ويقول عبد المطلب :

خليلي ! مالي إذ تذكرت برقة بجنبي نيران الاسى تتلهب ?! إذا وقف البابا يبارك جندكم فما كل بابا للمسيع مقرب.

ويقول محرم :

والمسلمون نواكس الأذقان عدن إلى القوقاز فالبلقات ضرم العداوة ثائر الشنآن

يمضي تراث المسلمين موزعا ما بين مصر إلى طرابلس إلى كر الصليب عليه كرة حانق

ويقول :

الترك جند الله لولا بأسهم

لم يبق في الدنيا مقيم أذان .

كان ذلك هو الموقف الدفاعي الشرعي في مواجهة جند إيطاليا الذين يغزون. بلادنا ويرددون نشيداً صليبياً تقول كلماته :

ه يا أماه!!

اتمي صلاتك ولا تبكي ..

بل أضحكي وتأملي

ألا تعلمين أن ايطاليا تدعوني

فأنا ذاهب إلى طرابلس

فرحاً . . مسروراً

لأبذل دمي

في سبيل سحق الامة الملعونة ولأحارب الديانة الاسلامية سأقاتل بكل قوتى لمحو القرآن

ليس بأهل المجد من لم يت ايطالياً حقاً

ويعلق « محمد فريد » على الانذار الذي وجهته الدول الأوروبية لتركيا في مستهل حكم عبد الحيا وبعد إعلان الدستور بججة حماية الرعايا المسيحيين في الدولة العثمانية فيقول : وقد أتينا على ذكر هذه اللائحة ليرى القارىء تعصب الدول لحماية المسيحيين بالدولة . . مع انه لو تدخلت الدولة في شؤون احداها وطلبت من فرنسا مثلا عدم التعرض لما يمس الأمة الاسلامية بالجزائر أو مساواة المسلمين بها بالمسيحيين واليهود ، لشدوا النكير عليها ورموها بالتعصب الديني، المتصفين هم به دون غيرهم . . ولكن هي القوة ، قضى التمدن الغربي الحديث أن تسود على كل حق تحت راية الانسانية والمساواة وما هي الاألفاظ لا معنى لها الافيا يلائم مصالحهم وما نحن يغرودين » (٨٢)



أنت عبد الحميد والتاج معقو د وعبد الحميد رهن القيود خالد أنت رغم أنف الليالي في كبار الرجال أهل الحاود

د حافظ ه

أدرك الوطنيون الاهمة المصيرية لشعار الجامعة الاسلامية وتنبه السلطان عبد الحميد لأهميته واستطاع ببراعة وذكاء نادرين أن يستغله أحسن استغلال .. بما اخر سقوط الدولة في يد الاستعمارية الغربية .. ربع قرن . وربا كان مصير التاريخ سيتغير ، لو لم تلجأ الدول الاستعمارية وبريطانيا بالذات الى اسلوبها التقليدي . أسلوب الغزو من الداخل فخلعت السلطان الذي كان مجق أقوى وأصلب الحكام المقاومين للاطماع الاستعمارية في العالم الاسلامي . وانفتح الباب بفضل الاصلاحيين العلمانين وسلموا بلادهم للذئاب وفازوا هم بالدستور!

رحم الله عبد الحمد ..

كان ملكا مستبدأ . يقيم حكمه على الجواسيس ويدير له سياسته شر حكومات الأرض . . رشوة . . وخيانة وتجسس وعمالة لشتى دول اوروبا .

كان في بلاطه وفي حكومته عملاء لقيصر روسيا وحكومة فرنسا . وحشد هائل من عملاء المخابرات البريطانية . . بل ولايطاليا والنمسا وألمانيك . . وكان في جيشه وحاشيته وحكومته أكثر من عميل للصهيونية . . بل ويهود مخفون ديانتهم للتآمر .

وكانت قصوره تعج بالحصيان عملاء الخابرات الاستعمارية الذين زحفوا مضعين حتى برجولتهم (١) ليتجسسوا على السلطان حتى يهدوا الطريق للجيوش والاساطيل تقتطع من دولته وتحول شعوبنا إلى مستعمرات لدولهم ..

<sup>(</sup>۱) قال عبد الحميد: «كان يدهشني دائما ان اعلم بان كثيرين مسن الاوروبيين كانوا يتوسطون للحصول على الخدمة ولو حراسا للحريم .. خصوصا واني تناولت فسي اسبوع واحد ثلاث رسائل من ثلاثة كانوا على شيء كثير من الادب والتهذيب .. يريدون هذه الخدمة

وكان ملكاً ذكياً كتب عنه جمال الدين الافغاني: « ان السلطان عبد الحميد لو وزن مع أربعة من نوابغ رجال العصر لرجعهم ذكاء ودهاء وسياسة (٨٣) » ولسنا ننكر رأي جميل بيهم «كان سياسياً حاذقاً ذكياً داهية ، ولكنه كان مستبداً صوف مواهبه عن الاصلاح الداخلي الذي يؤدي إلى تعزيز قوى الدولة ويؤيد نفوذها إلى محاربة خصومه الداخلين وأعداء المملكة الخارجين ، مستعينا بسياسة « فرق تسد » وهي سياسة إذا كانت من قبيل الترقيع ، . خسرت بها السلطنة بلاداً واموالاً دون جدى » .

نقول: اننا لا نكذب هذا الرأي .. ولكننا لا نقر التفسير .. بل نضيف اليه عامل الظروف التي واجهت السلطان .. فإن سياسة « فرق تسد » هذه حكمت بها بريطانيا امبر اطورية ووضعت الشمس حيسة حدودها اكثر من قرنين .. بينا عجلت نفس السياسة بزوال الدولة العثمانية السر . هو ان سياسة « فرق تسد » البريطانية كان يسندها تفوق بريطانيا وتقدمها .. بينا تعثرت نفس السياسة في تخلف الدولة العثمانية .. ومعروف إن ذكاء المرء واجتهاده ينقلب عبئاً عليه ان لم تكن الظروف موآتية والاسباب المادية متوفرة مجيت تتبح الاستفادة من هذا الذكاء .

الستهجنة .. كان احدهم موسيقيا في باريس .. والثاني كيمائيا في المانيا والثالث تاجسرا في سكسونيا .. وماذا اقول بعد ذلك عن انحطاط الاخلاق في اوروبا .. عندما ارى كثيرين منهم لا يريدون التخلي عن دينهم فحسب بل يرضون بفقدان الرجولة في سبيل خدمة الحريم .. على حين أن هذه الخدمة تستلزم أن يكونوا خصيانا .

ويعلق محمد جميل بيهم: «ونعن لا نظن أن السلطان المشار اليه المشهود له في النباهة والحنكة يعتقد أن أولئك الافرنج طالبي الخدمة بين الحريم .. أنما هم طلاب مال فحسب .. والواقع أنهم عمال الدول الاجنبية التي تؤمن بنفوذ النساء فسسي القصر السلطاني ( فلسفة التاريخ المثماني ـ ص ٢٤ ـ ٣٤) .

وبالطبع ما كان السلطان يجهل ذلك .. ولكنه كان يهاجم اوروبا ويشهر بهسا ووصفهم بانهم يريدون الاخصاء لمنافع شخصية فيه من التشنيع اكثر من القول بانهسم يغملون ذلك لمسلحة وطنية ..

أيعاب على سلطان يواجه بهذا الطوفان من الجواسيس .. أن يقيم هـــو بدوره نظامـا

رأى هذا السياسي التركي ، تآمر الدول الاوروبية عليه .. وتلقى فور توليه العرش درساً قاسياً بدد الاوهام التي كانت تروجها دعايات الاستعماريين وتزعم ان هدفها وشغلها الشاغل هو اصلاح الدولة العثمانية .. وإن ما يؤرقها هو استبدادية الحكم فيها .. نفس البكاء الذي نسمعه إلى الآن كلما أرادوا استعمار دولة أوالتدخل في شئونها الداخلية .

فقد أراد عبد الحميد في مستهل حكمه (۱) ان يكسب ود الدول الاوروبية .. آلهة الكرة الأرضية في ذلك الوقت فأعلن تشريعات دستورية واصلاحية .. ليفاجأ بان الدول الاوروبية تستغل ذلك للاعداد لوليمة اقتسام جثة الرجــــل المريض .. فلحاً الى دعوة الجامعة الاسلامية .

يقول العقاد: « نشطت دعوة الجامعة الاسلامية . . بعد ولاية عبد الحميد بسنوات قليلة وعلى اثر انعقاد مؤتمر بولين . . وافتضاح مؤامرات التقسيم التي اتفقت عليها الدول الكبرى لانتزاع بلاد الدولة العثمانية من سيادتها . . بغير فارق بين الاسلامية منها وغير الاسلامية » .

ثم يلخص بوعي هدف السلطان من هذه الدعوة قائلًا: « ولا خفاء بمقصدالسلطان عبد الحميد من دعوته إلى الجامعة الاسلامية باسم الحلافة العثمانية .. فما كان لمثله في حصافته ودهائه ان يطمع في سيادة فعلية على بلاد المسلمين باسم جامعة الاسلام .. فإن أهون ما في هذا الطمع من الحطوب الجسام انه يوقعه في حروب لا طاقة له بها مع عصبة المستعمرين التي تملك كثيراً من بلاد الاسلام .. أو تتطلع إلى امتلاكها، وقد يوقعه هذا الطمع في حروب مصع الأمم الاسلامية التي لا تزال على شيء من الاستقلال .. ولو كانت في ظل سيادته العامة وهي السياسة « الاسمية » التي تربط بعض الأمم بدولة آل عثمان منذ فتوحها الأولى .. فغايصة الأمر فيا قصد اليه

<sup>(</sup>۱) « ۱۸۷٦ الی ۱۹۰۹ ».

السلطان عبد الحميد من دعوته إلى الجامعة الاسلامية باسم الحلافة ان يحتمي بعطف العالم الاسلامي في وجه التعصب الاوروبي المطبق عليه من كل جانب وان يستمع العالم الاسلامي اليه حين يناديه بتلك الصفة لأنه اكبر ولاة الأمر فيه وأعظمهم مركزاً في مراسيم السياسة الدولية . ولم يكن يخفى عليه إن العالم الاسلامي لا يقارع المستعمرين سلاحاً بسلاح . ولا ثووة بثروة . ولا نفوذ بنفوذ . ولكنه كان يقنع منه بما يستطيعه في كفاح الاستعمار ويعلم انه يستطيع الكثير مما مخشاه المستعمرون وبعض هدذا الكثير المخشي أن يقلق حكوماتهم وشركاتهم ويقاطع متاجرهم ويدخل بالتأييد والحذلان في خصوماتهم »

ويرى استاذنا العقاد ان دعاة « الجامعة الاسلامية » قد عرفوا جميعاً غاية ما يواد من هذه الدعوة باسم الحلافة العثانية أو باسم الاسلام على التعميم . . وينقل عن الأفغاني شرحه لفكرة الجامعة الاسلامية قوله «لا ألتمس بقولي هذا أن يكون مالك الامر في الجميع شخصاً واحداً . فان هذا ربما كان أمراً عسيراً ولكني أرجو أن يكون سلطان جميعهم القرآن ووجهة وحدتهم الدين وكل ذي ملك على ملكه يسعى بجهده لحفظ الآخر ما استطاع فان حياته مجياته وبقاءه ببقائه . . الا ان هذا و بعد كونه أساساً لدينهم – تقضي به الضرورة وتحكم به الحاجة في هذه الاوقات » .

هذا اوان الاتفاق . . الا أن الزمان يؤتيكم بالفرص . . وهي لكم غنائم فلا تفرطوا . . ان البكاء لا يحيي الميت . . ان الأسف لا يرد الفائن . . ان الحزن لا يدفع المصيبة . . إن العمل مفتاح النجاح » .

وشكيب أرسلان يؤكد هذه الضرورة التاريخية في قوله: و ان الحلافة الصحيحة لم تقم الا في عهد الراشدين . . وبعد ذلك فالحلافة لم تكن الا ملكاً عضوضا قد يوجد فيه المستبد العادل والمستبد الغاشم . . وما انقادت الامة إلى هـذا الملك العضوض المخالف لشروط الحلافة سواء كان من العرب أو مـن الترك الا خشية

الفتنة في الداخل والاعتداء على الحوزة من الحارج .

ويكتب محمد عبده لرشيد رضا: « ان كثيراً من وجهاء المصريين يكرهون الدولة العثانية ويذمونها . . وأنا أيضاً أكره السلطان . . ولكن لا يوجد مسلم يريد بالدولة سوءاً فانها سياج في الجملة . . واذا سقط نبقى نحن المسلمين كاليهود بل وأقل من اليهود » .

وتحدث محمد فريد . . شهيد الوطنية في مصر عن سياسة عبد الحميد :

« ثم أصغى لمشورة نبهاء وزرائه الميالين لمنح الدولة العثانية نظاماً دستورياً سُورياً .. محفظ لجميع رعايا الدولة حقوقهم .. ويكون بمسابة رابطة بين جميع الشعوب والملل المكونة منها المهالك العثانية .. فيكون الجميع سواء في الحقوق والواجبات وتبطل بذلك المنافسات والضغائن الجنسية والدينية ، لاشتراك الجميع في نظر شؤون الدولة ووضع القوانين الملائمة لحالة الأهالي ودرجة ارتقائهم في سلم المدنية والعمران .. ويتنبه كل منهم إلى الدسائس ولفظ الحائنين من بينهم لفظ النواة » .

« وقد ازداد تعلق جلالة السلطان الأعظم بتأييد النظامات الجديدة ووثق الاهالي ببلوغ أمانيهم ولم شعث الأمم المختلفة .. وايجاد أمة واحدة عثمانية تكون كرجل واحد أمام العدو وحاجزاً حصيناً ضد تداخل الدول مججة اصلاح أحوال الشعوب المسيحية .. بما أن كل شعب يسن له بمعرفة النواب عدن الجميع قوانين تلائم أحواله المذهبية ويعيش الكل في راحة ورغد بال » (٨٤)

نويد أن نقول : انه لم تكن ثمة أوهام تساور دعاة الجامعة الاسلامية حول

الواقع السيىء للدولة العثانية. ولا كانت عصبية دينية أو تقديساً لشخصية السلطان الذي حولوه هم إلى خليفة المسلمين . . بل لعلمهم - كما قلنا - كانوا أكثر العناصر وعياً بسوء الحال . . سواء على نطاق الدولة أو في داخل قصر السلطان . . ولكنهم أرادوا ان يقيموا سداً في وجه الطوفان الاستعمادي .

ومن هنا فإن الجامعة الاسلامية تبدو لنا هي الشعار الوطني والثوري والتحرري في تلك الفترة . . ونوى ان دعاتهم كانوا هم الوطنيين الذين رفضوا الاستعمار .

ولان قضة سقوط بلادنا في يد الاستعمارية الغربية . كانت هي القضية الرئيسية التي تحدد المواقف التاريخية لكل الحركات والأفكار . . فاننا نضع في الجانب الوطني دعاة الجامعة الاسلامية مهما تكن خطاياهم الاخرى . . التي تحتلل مرتبة ثانوية بجانب القضية الرئيسية . قضية مقاومة الغزو الاستعماري الاوروبي . . بينا نضع في الجانب الآخر . . جانب خدمة اهداف المستعمرين اعداء الجامعة الاسلامية مهما تكن انجازات بعضهم أو صواب بعض افكاره . . فكل هذا ينحدر إلى مرتبة لا اهمية لها بجانب القضية الرئيسية التي خدموها بوعي أو بغير وعي . . قضية تسلم بلادنا للامهريالة .

وإن الذين يرون الرجعية في الاسلام وحده .. قد عميت يصائرهم .. فليتخبطوا كيف شاءوا ولكن ليس من حقهم أن يفرضوا العمى علينا .. إن الرجعية والتقدمية تتحددان اولاً واخيراً في هذه الفترة بالموقف من الاستعمار .. فالذين عادوا انجلترا وفرنسا وروسيا وابطاليا .. هم التقدميون ولو لبسوا العمامة .. والذين خدموا الغزو الاستعماري واعطوا سنداً ومبرراً للاحتلال واعوانه .. هم الرجعيون ولو لبسوا القبعة كما كان ينادي سلامه موسى .

ان الرجعية أو التقدمية .. انما هما موقف من حركة التاريخ . . وليستا قضية فكرية أو سلوكاً شخصياً .

ودعاة الجامعة الاسلاميةعلى أية تفسير لموقفهم. . كانوا ضد الدول|الاستعمارية. .

هذه حقيقة تاريخية لا سبيل لانكارها مهما يبلغ الحقد على الاسلام عند البعض! وأن لجأ الحبث الاستعماري الى اتهامهم وقتها بالعمل لحساب تركياكها هي عادته دائماً في اتهام الحركات الوطنية بالميول الاجنبية . .

إن الذين آمنوا بالجامعة الاسلامية ودعوا اليها هم الذين تصدوا للاستعمار الغربي وقاوموه في كل مكان .

وكان عداء الاستعبار هو مفتاح فهم موقفهم وتفسير فلسفتهم .. يؤكد ذلك اننا لا نجد أي تناقض في مفهومهم بين الدفاع عن الجامعة الاسلام .. وبين دفاعهم عن العروبة .. بل وعن الأوطان العربية بالمعنى الاقليمي بالاسلام .. وبين دفاعهم عن العروبة . بل وعن الأوطان العربية بالمعنى الاقليمي كما نقول اليوم (۱) . . فالذين آمنوا بالجامعة الاسلامية هم الذين اعتزوا بعروبتهم ودافعوا عن حرية العرب واستقلالهم . . هم الذين علمونا حب مصر . . بينا نجد ان الذين اخترعوا التناقض وألذين يزيف التاريخ اليوم من اجل تبرئة ساحتهم . . اولئك الذين عادوا الاسلام والجامعة الاسلامية لم يخلصوا للعروبة بل كانوا برداً وسلاماً على الغزو الاستعماري للوطن العربي . . و بحجة مقاومة السيادة العثانية الوهمية تعاونوا مع المحتل لبلادهم . . وكانوا يدورون في فلك السياسة البريطانية . . ويخدمون مصالحها .

في الجانب الأول .. نجد رفاعة رافع الطهطاوي وجمال الدين الافغاني وعرابي

( الولايات المتحدة والعالم العربي )

<sup>(</sup>١) يقول وليم بولك : « واشترك بعض المتصلين بجال الدين الافغاني في الحركة العرابية  $^{\circ}$  ١٨٨١ – ١٨٨٨ وانضم اليه تلميذه السابق في باريس حيث كان يعيش في المنفى وفي ١٨٨٤ عيداً الاثنان في نشر مجنة اسبوعية بالعربية تدعى «العروة الوثقي  $^{\circ}$  حثا فيها المسلمين في كل مكان على الاتحاد لانقاذ انفسهم من السيطرة الغربية . وقد عاشت المجلة مدة قصيرة نرت فقط ١٨ عدداً . وكانت ممنوعة في مصر والهند ومع ذلك كان تأثيرها على جيل كان قد بدأ يبحث عن وسائل الدفاع وتحقيق ذاته  $^{\circ}$ 

وشكيب ارسلان ومحمد عبده ورشيد رضا ومصطفى كامل ومحمد فريـــــــــد وشوقي وحافظ واحمد محرم . . .

وفي الجانب الاخر من نوى ? . . الكثير .. سنعرضهم كلما لاحت مناسبة ولكننا نتعفف عن ذكرهم بمحضر الاسماء الشريفة التي ذكرناهــــــا .. اولئك الذين ضربوا الاسلام بالعروبة .. وضربوا العروبة بالاقليمية .. وباعوا اوطانهم للمحتلين.

وكما وعى الأحرار الدور التحرري الذي يمكن أن يلعبـــه شعار « الجامعة الاسلامية » وعى الاستعماريون أيضا نفس هذه الحقيقة . .

روفي الحقيقة شعر الاوروبيون بخطر هذه السياسة على نفوذهم.. وانبرى رجال لهم شأن في تاريخ الاستعار كالمسيو « هانوتو » .. واللورد كرومر واللورد غراي إلى مهاجمة الجامعة الاسلامية واعتبارها بؤرة للتعصب الديني .. وأن ليس القصد منها سوى تحدي قوات الدول المسيحية .. ودعوا الامم الاوروبية إلى مراقبتها مراقبة دقيقة والحذر منها » (١٦) .

أما السلطان عبد الحميد فقد كان مجكم مركزه ومجكم سلوكه معادياً للاستعبار الغربي .. محكوماً في عدوانه بضعفه وانهيار حكومته واضطراره إلى المساومة. وشراء سكوت بويطانيا لمواجهة روسيا .. والعكس أحياناً .. ثم اضطراره لحماية حكمه ضد ما كانت تدبره له بريطانيا ــ ولكنه كان يعي خطورة ما يدبر لدولتة .. باذلا كل جهده في مواجهة هذا الخطر ..

وهو عندما رفع شعار الجامعة الاسلامية .. وضع أيضاً سياسة تقويـــة الدولة. العثانية .. أراد أن يجعل من كلمة عثاني شبيهاً بما تعاني كلمة سوفييتي أو أمريكي اليوم .. أن يلتزم الجليع بالولاء بصرف النظر عن الجنس أو اللغة أو الدين .

« مؤملا ان الاسم العثاني الذي ما برح حتى الآن علم المكنة والاقتدار. المشتهر . . يكون من بعد الآن شاملا لدوام المنفعة المختلفة الموجودة بين جميع. تعتنا وحفظها » (١).

<sup>(</sup>١) خطاب افتتاح البرلمان العثماني الاول.

ــ ٢٠٩ ــ القومية والغزو الفكري (١٤).

وأدرك أهمية العنصر العربي . . دوره الثقافي والحضاري وأيضا دوره الديني . . وأدرك أساسا أن العرب هم هدف التوسع الاستعماري في هذه المرحلةوالذين تتركز عليهم الاغراءات الساعية لفصلهم حتى يسهل ابتلاعهم .

وبذل السلطان أو الشيطان عدو المسيح .. كما يسميه جلادستون ، جهوداً كانت هي الاولى والاخيرة في تاريخ الدولة العثانية لكسب العرب ومنحهم مكانا في الدولة.. بل انه أصبح في اواخر ايامه محاطاً برجالات العرب من كل الأقطار.

« فعين خير الدين باشا التونسي صدراً أعظم في ١٨٧٨ . . ثم قرب اليه جمال الدين الافغاني ( الذي كان قد أصبح عربي الثقافة والأهداف والذي عاشت مدرسته في الوطن العربي اساساً و كان من تلاميذه النوابغ مسيحي ويهودي « اديب اسحاق ويعقوب صنوع» ثم بدأ يصطفي العلماء والاشراف وابناء الاسر العربية من مسلمين ومسيحين ، حاشية له ورجالا لدولته وحسبنا التنويه هنا بالشيخ ابي الهدى الرفاعي من حلب والشيخ محمد ظافر من الجزائر ، والشيخ سعيد من حمص والشيخ احمد القيصرلي من المدينة . . عدا الاشراف كالحسين وعلي حيدر وعبد الإله باشا وصادق بأشا . كما أنه اعرب عن ثقته بالعرب بانشاء فرقة حرس منهم خاصة بجلالته . . وتأييداً لمشروعه تقبل فكرة عزت باشا العابد وحققها بوصل بــــلاد الشام بالحجاز بواسطة خط حديدي (١٧) » .

« وعهد إلى احمد عزت باشا العابد بمنصب في المابين وشفيق بك المؤيد المفوض في الديون العمومية . . وشفيق بك الكوراني رئيس الضابطة وحقي باشا وسليم بك ونجيب بك ملحمة وقد بلغا رتبة الوزارة وكلهم من سوريا ولبنان . . كما نذكر طالب بك النقيب واحمد باشا الزهيري من اعضاء مجلس شورى الدولة وهما من العراق .

هذا إلى أن ثقة جلالته بالعرب بلغت حداً بعيداً . . حتى رفع بعض ضباطهم إلى درجات عليا في العسكرية واتخذ منهم خاصة له . . فكان من ياورانه الفريقان محمد باشا ومحيي الدين باشا ولد! الامير عبد القادر الجزائري وفؤاد باشا المصري.. كما كان من اركان اساتذة لمدارس العسكرية والحكومية المشير اركان حرب شفيق باشا واخوه الفريق وهيب باشا .. وهما من قرية المتين في لبنان .. وشكري باشا الايوبي الدمشقي ناظر الاعمال العسكرية .. والميرالاي الدكتور بوسف الرامي من قرية فالوغا في لبنان والدكتور الياس مطر من بيروت والاستاذ سليم باز من دير القمر بلبنان .. ولم يقف حدود توثيق صلات العرب به .. عند هذا الحد .. بل عمد إلى مصاهرتهم . فزوج أميرتين من اسرته علي حيدر وصالح بك ورفعهما إلى رتبة داما .. وهما الأمير عبد المجيد بن الشريف علي حيدر وصالح بك غير الدين التونسي (١٨) ..

وبدأ عبد الحميد سياسة مصالحة عامة حتى مع الوهابيين . .

ويقول الدكتور « توفيق برو » في معرض تفنيد حجة الذين يزعمون ان السلطان كان يقرب العرب وحدهم : « ولكن عبد الحميد كان يتبع سياسة تقضي بالاعتاد على كافة العناصر . مثلما كان ظلمه واستبداده يشمل كافة العناصر ولم يكن ينظر إلى الفوارق الجنسية والمذهبية . فكنت ترى في الوزارة العثانية وفي البلاط والمجالس المختلفة أفراداً من الألبان والعرب والترك والأرمن والاغريق . . وهذا دليل على انه كان ينظر إلى الشعوب العثانية بنظر واحد . . وأيضاً لم يكن من سياسة عبد الحميد . . ترويج فكرة القومية التركية بل عمل على خنق كل صوت يخوض في بجث الفكرة التركية والقومية التركية بل عمل على ونشر البحوث بل في بجال السياسة فقط . . بل في بحال السياسة ونشر البحوث المتعلقة بذلك » (١٩)

وهذا هو بالضبط ما كانت تحتاجه الدولة العثانية: سياءة تدمج العناصر وتذيب حساسيتها ولهذا لاح الأمل في امكانية البعث العثاني.. وقيام دولة قوية تضم العرب والاتراك والمسلمين في اوروبا .. أو حتى بدونهم . . سرعان ما تتحول إلى دولة

عصرية . . تصد الغزو الاستعباري وتحمي استقلال ما تبقى وتكون ملاذأ وظهيرآ لما سقط .

ولكن كما لحص حافظ ابراهيم مأساة المشرق العربي في مقارنته بنجاح المشرق الاقصى عندما تفوقت اليابان. الدولة الشرقية على روسيا القيصرية بمثلة الاستعمارية الصليبية (١).

لا تلم كفي إذا السيف نبا صح مني العزم والدهر أبي

والدهر في تلك المرحلة كان الاستعمارية الاوروبية وأنبتها المراهقة والنشطة في نفس الوقت : أمريكا .

والدهر في هذه المرحلة كانت تسير خطواته وفقاً لمشيئة بريطانيا العظمى . .

وسرعان ما التقت كلمة الدهر ضد هذه المحاولة التي كانت أخطو ما واجـــه الاستعمارية الغربية في توسعها خلال النصف الثاني من القرن الناسع عشر ..

والتقت كلمة الاستعمارية الغربية على التطويح بعبد الحميد . واحباط محاولة بعث الدولة العثمانية بتحطيم النواة الصلبة لهذه الدولة . . ونعني بها الاخوة العربية التركمة .

يقول رشيد رضا: « ان بريطانيا هي الخصم الأكبر الاشد ، الأقـــوى من خصوم الحلافة الاسلام..وتتحقق فكرة الجامعة الاسلامية .. فيحول دون استعبادها للشرق » (٢٠)

<sup>(</sup>١) من المواقف الجديرة بالتأمل اغتباط الوطنيين دعاة الرابطة الاسلامية بانتصار اليابان الوثنية على روسيا المسيحية ٠٠ لان موقفهم كان ينطلق من عداء الاستعمار الغربي وليس التعصب الديني ٠٠٠ انبوا الوطنيين على تعاطفهم مع اليابان لاننا لسنا من الشرق بل جزء من الحضارة الغربية .

ولا ننسى ان عبد الحميد رفض توقيع اتفاقية تسليم البترول العراقي للانجليز . . وكان توقيعها من باكورة أعمال الانحاديين عند وصولهم للسلطة بعــــد الانقلاب الدستوري .

وكان سفير بريطانيا في تركيا في هذه الفترة هو المستر « بارنغ » وقد تولى على طريقة الانجليز التحريض على افتراس الدولة العثانية بالتقـــارير . . فوصف دفاع المسلمين عن أنفسهم ضد مذابح البلغار بأنها « أفظع شيء شأن تواريخ هذا القرن » مع ان القرن المذكور الذي شاهـــد ستين عاماً مجيداً لبريطانيا قد شانته مذابح بريطانيا في كل قارات العالم . وهل عرف تاريخ الأتراك خزيا وصليبية سوداء كتلك التي ارتكبتها جيوش بريطانيا العظمى بنبش فبر المهدي وقطـــع وأسه الشريف وارساله إلى عاهر انجليزي ليجعلها مطفأة لسجائره لولا الغضبة التي اجتاحت الرأي العام وأجبرتهم على اعادتها الى السودان . . وكانت كرامة للرجل الصالح .

وانضم إلى الاستعبارية الغربية ضد عبد الحميد . . حليف شديد الخطر بارع الدهاء كان قد بدأ يظهر على مسرح السياسة الدولية بشكل سافر . . ومن يومها ووجوده يتأكد كل يوم خلف الاحداث العظمى التي توجه السياسة الدولية

ارتكب السلطان عبد الحميد غلطة العمر عندما وقف بصلابة وحزم ضد الصهيونية . بدافع من دينه . بدافع من وعيه كحاكم يريد كسب ود العرب . بدافع من وعيه بخطورة قيام عنصر معاد نشط في فلسطين بموقعها الاستراتيجي الحطير . بدافع من ذلك كله رفض عبد الحميد العرض الصهيوني الوقح بأن يبيع لهم فلسطين وزاد على ذلك ان ضرب صاحبه . بمثل الصهيونية « بالشاوت » .

وقررت الصهبونية أن يزول عبد الحميد وأن يزول على نحو مذل لم يسمع به التاريخ من قبل . ليكون عبرة لغيره من حكام الشرق الذبن يعترضون مشيئة الصهبونية . .

وما أكثر الذبن وعوا الدرس من الحكام فأصبحوا مطية لاهواء الصيونية وما أقل الذبن وعوا الدرس من الشعوب . . فما زلنا نسمي عبد الحميد بالمستبد والشيطان والرجعي . . نودد الالفاظ التي روجتها الاستعمارية الغربية والصيونية لكي تزمجه عن طريقها . . وترفع قبضته عنا لكي تلتهمنا هي . .

الحكاية أو المأساة يرويها كتاب خطر الصهيونية على الاسلام والمسيحية :

« في سنة ١٩٠٠ دخل قره صوه أفندي على السلطان بفضل الفريق عارف بك وابلغه انه موفد من قبل الجمعية الصهيونية وانه قادم يطلب اليه اعطاء تلك الجمعية الاراضي الواقعة في المثلث القائم ما بين يافا وغزة والبحر الميت مقابل خمسة ملايين ليرة ذهبية عثمانية تدفعها الجمعية الصهيونية هدية إلى الحزينة السلطانية الحاصة .

وعلى الأثر ألف اليهود جمعية سرية اكثر أعضائها من اليهود المعروفين بالدوغة .. والدوغة كما هو معروف لقب يطلقه الاتراك على جماعة اليهود الذين هاجروا مسن أسبانيا واستوطنوا و سلانيك » وهم طائفة يتظاهر أفرادها بالاسلام مع احتفاظهم باطنا بالدين اليهودي (٢) ومنهم جاويد بك وبعض كبار رجال الاتحاد والترقي . . فاتصلت بأحرار الترك . و وخل أعضاؤها حزب الاتحاد والترقي . . و تعاونوا مع كثيرين من شبان الضباط كأنور و نيازي . . وكانت لهم اليد الطولى في الانقلاب الثاني و خلع عبد الحميد (٢١)

وتبلغ المأساة الذروة ...

فغضب السلطان وطرده من حضرته '`` .

<sup>(</sup>١) كان السلطان عبد الحيد قد اصدر فرمانا في ١٨٨٨ بنع الهجرة الجماعية اليهودية الى اراضي الدولة العثمانية ومنها فلسطين طبعا . كذلك قرر عدم السماح للحجاج اليهود بالبقاء اكثر من ثلاثة اشهر في فلسطين.

 <sup>(</sup>٢) بمجرد نجاح المؤامرة واستيلاء تنظيمهم على السلطة ٠٠ اعلنوا يهوديتهم التي اخفوها اربعة قرون ٠٠ فتأمل ٠٠

« ومما يؤسف له ان الأحرار لم يختاروا لتبليخ قرار الخلع الى عبد الحميد ، غير عمانوئيل قره صو أفندي زعيم يهود سلانيك .. الذي طرده عبد الحميد ! »

ما أبشع انتقام الصيونية .. وما أبشع ان نقف نحن اليوم ضد عبد الحميد ومع . عمانوئيل قره صو !! .

وآخر المأساة ان ناحوم أفندي ، حاخام اليهود في تركيا ، كان هو الوسيط بين. الحلفاء ومصطفى كامل .. ولكن لنتعرف على القصة بالتفاصيل ..

وأجهت أورونا والصهيونية خطر حركة تحررية تحاول بعث الدولة العثانيه على أساس حمالة وحدتها ، والقضاء على عوامل التفرقة بين عنصريها الإساسين : « العرب . والاتراك . . عندئذ نشطت القوى المضادة لوقف هذه المحاولة . . بتدميرهـــــا من الداخل ٠٠ وعزل قوتها الاغرائيــة عن العوب والمسلمين الموجودين تحت السطرة الاستعهارية (مستعمرات روسيا القبصرية ١٠ وفرنسا وبريطانيا) غير اننا يجب ان نقف هنا عند نقطة يسقط فيها التفسير الساذج . . فلست الثورة الدستورية كاملة من صنع الخابرات .. وليس الحل الذي كان يؤمن به الاحرار هو استمرار الحكم الحميدي بتخلفه .. فقد كان التطور الطبيعي لمن يفكر في بعث الدولة العثانية لمجابهة الغزو الاستعماري هو التفكير في المدفع والاسطول .. والتفكير الجدي في المدفع . والاسطول ، سيقود حتما إلى التفكير في الاصلاح الداخلي . . إلى ثورة داخلية تجعل جهاز الحكم ، وقبل جهاز الحكم، تجعل المجتمع كله في مستوى التحديات والاحلام.. فلم يكن الاحرار من البلاهة بحيث يظنون ان البيرق النبوي وحدده كفيل بهزيمة الغرب المدجج بالسلاح والتفوق التكنولوجي ٠٠ ولا كانت الدعوة للجامعة الاسلامية تشغلهم عن التفكير الجدي في ضرورة الاصلاح العاجل. ولكنها كما قلنــا كانت مجرد محاولة لكسب الوقت · . الافــــلاث من التمزيق أو « الوضع العصيب » كما يسميه توينبي ٠٠ الافلات لفترة يتم خلالها التسلح لمواجبة الغزو ٠٠

قاماً كما نتحدث نحن الآن عن الأمة العربية والقومية العربية والتضامن العربي ، ونخوف العدو بتحوك العرب من المحيط إلى الحليج .. ولكننا لا يمكن ان نستسلم لوهم ان هذه « الجامعة العربية » وحدها كفيلة بجاية استقلالنا واسترداد فلسطين ..

بل بجب ان نستعين بهذه القوة الامجائية على بناء انفسنا . . هذا ما فكر فيه الاحرار . . وما سعوا اليه من دعوة الجامعة الاسلامية ، والتفكير في صيانة الدولة العثانية . ومن هنا كانت ثورة حقيقية تتجمع على نطاق الدولة ككل وفي داخل وحداتها حيث توجد حكومات مستقلة نسبياً . . ثورات ضد النظم والأوضاع التي أصبحت بتخلفها، هي حصان طروادة للاستعارية الغربية . .

هـذه الثورة لو انها نجمعت على الأسس السليمة وقادها الرجال الاحرار المؤمنون بوطنهم وبحضارتهم لغيرت وجه التاريخ ، لأنها كانت ستقيم مجتمعاً عصرياً متطوراً ، يستند إلى التأييد الاسلامي العالمي ويحقق الامتزاج الكامل بين العرب والأتراك. .

« وكان عدد كبير من الوطنين الأتراك والوطنين العرب ( منـذ عهد مدحت باشا وقبله، وقبل الانقلاب الدستوري في ١٩٠٨ يطمحون إلى تجديد الامبراطورية العثانية واصلاحها ليبرالياً على أساس تحقيق مساواة الرعايا العثبانيين أمام القانون وفي الوظائف .. الغ . · بصرف النظر عن الأصل والدين واللغة والقومة . · وفي هذا الجو ، كانت فكرة « الأمة العثمانية ، هي الغالبة في اذهان المفكرين ، حتى المسحمون اللبنانيون كانوا بوجه الاجمال لا يعترضون على ﴿ الامَّةُ العَبَّانِيةِ ﴾ المتعددة القومات . . وقويت الآمال في تجديد الدولة وبناء الامة في اعقـــاب الانقلاب الفكرة العربية كل الصلات مع هذه الايدلوجيا ، وكان هذا الموقف الفكري يرتبط بالموقف الساسي ــ الحوف من الانفصال ومن خطر الاستعمار الداهم (٩١) . • ومن هنا سارعت المخابرات البريطانية والروسية والفرنسية ، ومعهم الصهونسة إلى إلى إجهاض هذه الثورة .. فالخابرات لا تصنع ثورات.. انما الثورات تتجمع لعوامل تاريخية واجتماعية وافتصادية . • ولعية المخابرات البريطانية المفضلة هي مسارة التاريخ لتبديدها وتفجيرها سلمياً . . وليست معارضتها .. فعندما يدرك خبراؤها ان سقوط النظام القائم حتمي يبدأ التخطيط لما بعد سقوطه ٠٠ ومن هنا بدأ التخطيط للسطرة على الثورة العثمانية . لاجهاضها وجرفها ، بل واستغلالها في تدمير ذات الأهداف

التي قامت الثورة من اجلها .. وتمزيق الدولة نهائياً .. وكان أن قفزت إلى السطح عناصر مريبة احتضنت شعار الدستور والحركة الدستورية ، واستطاعت أن تسيطر على الحركة التي كانت سليمة في قاعدتها ، سليمة في منبتها ، سليمة في طموحها .. فوقعت الثورة التي ارادت تجديد دولة الخلافة وتحرير المسلمين ، في يد جواسيس روسيا المقدسة .. وبريطانيا حامية المسيحية ، وايطاليا مقر البابابوية . ثم الصهونة ..

والسؤال الذي يطرحه القوميون اللااسلاميون هو : هل كان من مصلحة العرب ان تنجح هذه الثورة وان يتم هذا البعث ، فتحقق الوحدة العثمانية .. ألم تكن هذه الوحدة تحمل خطر زوالهم كعنصر وثقافة ولغة ? ..

والجواب ١٠٠ لا ٠٠

لسبب بسيط: هو ان العرب مع خروج الولايات الاوروبية اصبحوا يشكلون اغلبية الدولة العثمانية ولأن العرب كانوا العنصر الانشط والأعرق ثقافة ، والأعمق في جذوره الحضارية . واللغة التركية ذاتها كانت تكتب مجروف عربية ، وحتى عندما كتبت باللاتينية ما زالت معظم الألفاظ الحضارية فيها عربية (۱) وعملية والترويس ، التي تمت في ظل الاتحاد السوفيتي ، للشعوب غير الروسية ، امكن تحقيقها بتفوق القومية الروسية الساحق عدداً وحضارة . . وحتى التفوق اللغوي . . أمام القومية التركية من أمل إلا في ان تتعرب هي . . لا أن تتركنا . .

يقول الأمير مصطفى الشهابي : « ومن محاسن الدولة العثمانية في نظر الشعوب التي كانت تحكمها تلك الدولة ان الترك كانوا أقل استعداداً للأخذ بوسائل المدنية من الشعوب المذكورة ، ولذلك لم يستطع الترك فرض لغتهم على بلاد العرب مثلاً ،

 <sup>(</sup>١) يقول توفيق برو: «حلل نص مزخرف من الادب العثاني الرفيدع فوجد ان ٤٠٪ من كلماته عربية و ٤٠٪. فارسية و ١٠٪ فرنسية او يونانية و ١٠٪ فقط تركية اصيلة ».
 ( عرب وترك ص ٣٢٤ ) ..

ولا نشر ثقافتهم عليهم، لأنه لم يكن للترك ثقافة صالحة لأن تنشر على الناس (٢٢).

والحديث يسوقنا إلى أموقف دعاة العثمانية أو الجامعة الاسلامية ، موقف الأحرار العرب ، هؤلاء الاحرار ما كانت الاسلامية - كما قلنا - تتناقض عندهم مع العروبة بل كانتا مترادفتين لمعنى واحد، شهد الملك فيصل للامير شكيب ارسلان ، النموذج الكامل الداعية الاسلامي ، شهد له الملك فيصل قائلًا : « اشهد اللك أول عربي تكلم معي في الوحدة العربية ، وأراد أن تكون وحدة عملية (٢٣) ،

و «شكيب يقول: « اذا كنانويد ان نتفرنج ، تحتم علينا ان نبقى عربا » . وينصع « شكيب » الاستاذ أحمد بلافريج . « أنصح المغاربة أن يقتبسوا العلوم الأوروبية مع المحافظة على معتقداتهم وشخصياتهم ، وأنا لا أعتقد ان هناك علما أوروبياً ، وعلماً شرقياً ، فالعلم مشاع بين البشر أجمعين ، واليايانيون أخذوا عن الغرب ما نفعهم وحافظوا على شخصيتهم ودينهم والتفرنج في نظري شر الأشياء ، والأمم مها كانت فمن شأنها ان تحافظ على كيانها فكيف بأمة عظيمة لها تاريخ عجيد . « و ندما « حبكت القافية مع « شوقي » فحدد الترك ووصف حروبهم بقوله : »

فأبصرت ما لم تبصرا من مشاهد ولا شهدت يوما معد ويعرب ..

انبرى شكيب أرسلان « الذي عاش اسلامياً ومات اسلامياً يقول : هنا جاشت الفكرة بوأس شوقي فذهبت إلى أبعد حدود المبالغة ، فلا نزاع في الترك ، واذا ذكرت الشجاعة والصبر على الحروب كانوا في الذروة العليا التي ينحط عنها السيل ، ولكن القول بان مشاهدهم لم تشهدها يعرب فيها نظر . . ولعمري ان معدا ويعرب عندما فاضت جموعها على بلاد الله كانت تقاتل في ساحات لا محصها العدد . وكانت حرب الترك ساحة واحدة من تلك الساحات الكثيرة ويستقل بها قائد مثل

قنيبة بن مسلم الجاهلي ، تجتمع عليه الترك من كل حدب فيوالي عليها الهزائم ، ويقودها بالخزائم ، وهو في قلة بالقياس إلى امم الترك التي اجتمعت عليه من كل صوب ، وما زال يثخن فيها حتى ضرب عليها الذلة والمسكنة إلى حدود الصين ، ولاذت أخيراً من بأسه بالاسلام ودانت به ، فكان من ذلك الوقت مبدأ دخول الترك في الدين العربي ، فصاروا فيا بعد أحمى حماته وأمضى سيوفه .. ولكن لا يقال ان امة من الامم تقدر ان تبذ العرب في ميادين القتال اذا كانت العرب مجتمعة على قلب واحد (٢٤) .

وهو يتحيز في موضع آخر لسورية في مواجهة العرب .. فهو مسلم ازاء الغرب المسيحي .. عربى في مواجهة الترك .. سوري في إطار القومية العربية .. وهو الوضع الصحيح لكل وطني حر .. أما الذي يبدأ بالعكس فهو ضد الكل .

و « شكيب أرسلان » يعتز بالتراث العربي ويتساءل : فهل يأتي يوم تبلغ فيه نهضة العرب ان ينتدب فئة من ادبائهم للتنقيب عن مآثر أجدادهم في الأصقاع الاوروبية « وهو ينبه الحونة في شمال افريقيا الذين يتسمون بالمسلمين الفرنسيين : بأن البراءة من العربية لا تلتئم مع الاسلام الذي يظهرون الانتساب اليه (٢٥) .

ولن ينهض الشرق – لا سيما الشرق الادنى -- بدون نهضة العرب ، والمدنية العربية (بواسطة الدين الاسلامي العربي) واشجة العروق في النصف من آسيا وفي اكثر افريقية وفي جزء من اوروبا ، وإذا نهض العرب نهض الارخبيل الاندونيسي بطبيعة الحال ، فها من قبيل اللازم والملزوم » . .

فالعروبة والاسلام والشرق مترادفات لفهوم واحد عند شكيب ارسلان وجماعة الاسلاميين « إن رأينا الذي نعول عليه أولا واخراً ، ونرجع اليه باطناً وظاهرا ، ان الشرق اجمع سينتبه من رقدته وينهض من كبوته ، وانه كما شهد القرن التاسع عشر استقلال امريكة باسرها ٠٠ فسوف تشهد بقية القرن استقلال آسيا بعروتها وزرها ، وانه لا تمضي الثانون سنة الباقية لتام هذا القرن حتى يلي الاسلام بلاده ،

ويبلغ من نعمة الاستقلال مراده (٢٦) .

وعبد الله النديم يكتب في الاستاذ في ١٧ يناير ١٨٩٣ «الشرقيون اجزاء يزرعون ويصنعون ليروجوا تجارة اوروبا، ويعظموا ثروتها، ويؤيدوا قوتها الملكية بالايرادات المالية .. فلا حظ لهم في الوجود ولا رغبة لهم في الملك، كأنهم أمام اوروبا جنس خلق لخدمتها لتقاعدهم عن مجاراة أهلها ..»

ويقول: «فما من مصري إلا وهو يعلم الآن ان اوروبا لا تصدق في قول ولا تفي بوعد ، ولا نحب شرقياً ولا تسعى في خير مصري . . وإنما هي ملاعب (٢٧) ، ونقل «شكيب ارسلان » المقيم في جنيف ، الفكرة القومية العربية إلى بلدان المغرب العربي ، وبفضل صلاته مع حزب الدستور التونسي ونجمة شمال افريقيا ورابطة العلماء الجزائريين . . وكانت افكاره مطبوعة بطابع اسلامي واضح ومع ذلك يمكن القول ان عنصر الاسلام تابع لعنصر العروبة في أفكاره الأمر الذي ساعد على «عقد الصلة مع المغرب » . . هذا هو الداعية للجامعة الاسلامية بل وأكثر العثانيين تطرفاً في عثمانيته ، هو الذي نقل « القومية العربية » للمغرب العربي . . فلا عازوري . .

والدكتور عبد العزيز رغم معارضته للاسلامية يعترف :

« ولا بد ان نذكر ناحية اخرى للاتجاه الاسلامي ، وهي الاهتام بالعربية .. فابن تيمية ( ١٢٦٢ – ١٣٣٨ ) مثلاً يؤكد على ان تكون العربية لغة المسلمين ، ويرى في تعدد اللغات بينهم نكوصاً ، ويرى ان تسود العربية فلا تحل محلها تركية أو فارسية .. ومحمد عبده كان من المؤمنين بالعربية حين دافع عن العربية الفصحى ضد اللهجات المحلية وضد توسع اللغات الاجنبية من انكليزية وفرنسية ، ودعا في نفس الوقت إلى تجديد العربية .. ولا تخفى اهمية العربية في تكوين الوعي القومي وأكدت هذه الحركة على دور العرب في التاريخ .. ودعت الى تجديده . محمد

عبده ورشيد رضا لاحظا ان العرب هم الشعب البارز بين الشعوب الاسلامية . ولذا فهم افضل هذه الشعوب للقيادة ولاعادة الاسلام لمكانته . ولذا فالنهضة العربية ضرورة أولى لنهضة الاسلام . ومن هنا يبدأ دور الكواكبي ، فهو يؤكد على دور العرب ، وخاصة عرب الجزيرة في الاسلام ، ويدعو الى عودتهم إلى دورهم التاريخي وهو يراهم أقدم الأمم مدنية ، وأحرصها على الحرية والاستقلال . . وهم اعرق الأمم في أصول الشورى في الشئون العمومية ، ويرى لغتهم اغنى لغات المسلمين ، ويتوصل من ذلك إلى انهم « الوسيلة الوحيدة لجمع الكلمة الدينية على الكلمة الشرقية (٢٨) . وصالح مجدي المتوفى في نوفمبر ١٨٨١ ومن دعاة الجامعة الاسلامية يقول :

فلو كان فينا نخوة عربية

للنا على أعدائنا بالصوارم
أما فيكم يا أهل مصر كغيركم
نصيراً برجى للقنا والعزائم
فلو ان لي جيشاً به التقيهم
لافنيت أقصاهم برمحي وصارم
وطهرت أرض الله منهم بقتلهم
وأيدت دين المصطفى خير هاشم
فيا آل مصر لا تناموا ، ودافعوا
عن الدين والأوطان أهل المحارم (٢٩)

فحكاية ان الاسلام يتعارض مع العروبة ، أو ان الاسلامية تتعارض مسع العروبة ، هي من اختراع « العازوريين » فالشاعر يرى عروبة المصريين قبل ان يولد الذين حرموا علينا ان نتسمى بالمصرية وطالبونا بان نردد كالطقوس : « الشعب العربي في مصر » مع انهم لم يقروا بعروبتنا الا بعد ان طوحت بهم الموجة العربية المنطلقة من مصر ، وعند أول خلاف انطلقوا يعيروننا برمسيس والاهرام! مع

ان جمال الدين الافغاني يدعو المصريين للدفاع عن الاسلام غيرة على تراث الأهرام، ويثير حماسهم بالاهرام .. لم تكن الاسلامية على حساب العروبة .. بل لها .. ولا نبالغ إذا قلنا ان دعاة الجامعة الاسلامية أو حامعة الشرق من الأحرار العرب كانوا يدركون الامكانيات القيادية الميسرة للعرب في ظل هذه الجامعة ، وقد كانوا أكثر عناصرها تفوقاً ، وبلادهم تقع في مركز خطير كبوابة الشرق من أندونيسيا الى المغرب الأفصى .. وقد لاحت امكانية هذه القيادة مبكراً في مجلس المبعوثان مدة عبد الحميد وقبل الانقلاب ، فقد تزعم المعارضة في المجلس و النواب العرب ، وقد أدى خطاب أحد النواب العرب وهو يوسف ضيا بك الحالدي نائب القدس إلى تعطيل المجلس الى أجل غير مسمى (٣٠)

وبرى الدكتور توفق برو أنه . من طريف ( ?! ) ماكان يدعو الافغاني البه، وقد تبعه في ذلك الشيخ رشد رضا وغيره من الذين اشتغاوا بالقضة العربية ، طلبه استعراب الأتراك ، وجعل اللغه العربية لغة الدولة .. وكان يقول : « لو أنصف الأتراك أنفسهم لاستعربوا وترأسوا ذلك الملك وعدلوا في أهله وجروا على سنن الرشيد والمأمون .. وكانوا أعز جانباً وأغنى مملكة من دول الأرض .. ولا طرافة الا اذا كان المقصود بها تصور أن يصل الاتراك الحاكمون بغبائهم التاريخي إلى فهم هذه الدعوة العاقلة .. ولكن الامر من وجهة النظر العربة والاسلامة سليم مائة في المائة . . فان التطور الطبيعي لهذه الدولة المنشودة ، هو استعرابها ثقافياً وهو ما فكرفهالسلطان سلم يقول الدكتور برو: «ومن الاصلاحين الذين عملوا في بالمقالات عن العرب وأمجادهم القديمة ، وتاريخهم الحافل بالبطولات عن الوحـــدة العربية التي كان ينشدها ضمن الرابطة العثانية ، وعلى وجه لا نخيل بسيادة الدولة العلمة ، ويتمنى لو ان سلاطين آل عثمان نحوا نحو السلطان سليم الاول، في تفكيره بجعل اللغة العربية لغة الدولة .. وقد تضمنت مجلة المنار منذ عام ١٨٩٧ مقالات تحمّل عناوين جريئة مثل « الدين والدولة » ، الحلافة والسلطنة ، اعادة بجد العرب،

والوحدة العربية ، الترك والعرب ، وأفكار جريئة منها ان نجاح الامة والدولة العثانية وارتقاءها الكامل يتوقف على وحدة لغتها وان اللغة العربية تترجح على التركية بأمور منها كونها لغة الدين، وامكان نشرها بسهولة ، لأن التركي مضطر إلى تعلمها طالما هي لغة دينه ، وأما العربي الذي لا طمع له في مناصب الدولة فلا يتم بتعلم اللغة التركية ، ومنها ان الناطقين باللغة العربية في الدولة أكثر عدداً ، وان علماء المسلمين بما فيهم الاتراك في جميع أقطار العالم يعرفونها ، لذلك بجب أن تكون هي لغة الدولة ، وان مكة باعتبارها محج المسلمين في كل عام ، هي أفضل من الاستانة كمركز للخلافة ، ومنها ما جاء في مقال « الترك والعرب » إلى اثبات أفضلية العرب على الترك بمعارفهم وباعهم الطويل في العلوم والزراعة والصناعة والطب والفلك والفلسفة » (٣٣) .

بينا نجد ان « شبلي شميل » و « سليان البستاني» يطالبان بفرض اللغة التركية. وجعل التعليم بها اجباريا (٣٤) .

- 770 -

٠٠ أقتلوني واقتلوا مالكاً معي !

انضم العرب للحركة الدستورية الاصلاحية وساهموا مساهمة فعالة في انجاحها ولم يتردد دعاة الجامعة الاسلامية ، والحلافة ، لحظة واحدة في الترحيب بالدستور والحيكم الديموقر اطي كما كان يبدو . بل بلغت بهم الحماسة حداً مذهلًا . إذ كانوا يرونه بداية الاصلاح الثوري الذي سيعطيهم دولة قوية عصرية تواجه اوروبا . وعلى اثر اعلان الدستور «عمت الفرحة سائر ارجاء السلطنة ، وحصل ائتلاف معنوي بين عناصر الامة العثانية واندفعت جموع الشعب في الشوارع تحركها مرجة من الاستبشار والغبطة يهتفون للحرية والعدالة والمساواة والاخاء وسائر الشعارات التي نادى بها العهد الجديد . ولم يكن العرب أقل من غيرهم ترحيباً واستبشاراً بهذا الحدث السعيد . وقد وصف زعيم كبير من زعمائهم هو رفيق بك العظم شعوره بهذه المناسبة قائلًا انه لم يكن يلقى صديقاً له من العثانين الذين عرفوا بالميل إلى الحرية الا وغلبت على كليها عواطف السرور وانفجرت اعينهما بالدمع « استبشاراً بهستقبل الدولة السعيد ، وفرحاً بالحرية التي هي رغبة النفوس الحرة (٣٥) » .

ويعلق توفيق برو: « وكانت هذه الكلمات تعبيراً واضحاً عن شعور العرب الذين كانوا على استعداد للتضعية حتى « بقوميتهم » على مذابح الائتلاف والوحدة العثانية ، وانضموا إلى الترك بكل اخلاص ، اعتقاداً منهم بانه لم يبق في الدولة لا عربي ولا تركي ولا غير ذلك من الطوائف والعناصر انهم كلهم اصبحوا عثمانيين متساوين في الحقوق والواجبات ووضعوا ثقتهم وآمالهم في جمعية الاتحاد والترقي التي القيت مقاليد الأمور بين يديها بالأمة العثمانية في طريق الاصلاح والتقدم (٣٦) .

كانت الاشهر الثلاثة الأولى من عودة الدستور متمثلة بروح الحمـــاس والمحبة

والاخرة بين الطوائف ، وعبرت الجماعات والأفراد عن شعورها بمختلف الوسائل ، فقد أعرب السوريون في الارجنتين عن ولائهم للعهد الجديد بفتح اكتتاب للنبرع بسفينة حربية هدية منهم للبحرية العثمانية ، وشكل أهالي بيروت حوساً وطنياً لمساعدة الجيش عند اللزوم ( ٣٧ ) . . وفي العراق ابتاع طالب بك النقيب ، نائب البصرة ، من ماله الحاص مركباً بجرياً ، وأهداه إلى الحكومة كي تستخدمه في المحافظة على شط العرب وتطوع لاصلاح العلاقات بين الأمير مبارك الصباح . . . وبين الحكومة . . » (٣٨)

ويذهل لطفي السيد العدو الألد للجامعة الاسلامية والعروبة ، الذي انهم من يمت للعروبة بسبب بالخيانة! وصوت في عام ١٩٥٦ ضد الدستور المصري لأنهم وصف الشعب المصري بأنه جزء من الأمة العربية! . . يذهل لفرحة المصريين بالدستور العثماني ويجبر على أن يشهد:

« فرحت الامة المصرية بالدستور العثماني وشمل الفرح امراءها في قصورهم وعلماءها في مكتباتهم ، وسراتها في ضياعهم وفلاحيها في غيطانهم . . فرح به الرجال والنساء والأطفال وما أعلم ان حركة قوبلت بالفرح الشامل بمثل ما قوبل به الدستور العثماني في البلاد المصرية « سافر كثير من أعيان البلاد الى الاستانــة وإلى سورها يظهرون سرورهم بالدستور العثماني » . .

« اقرأ أخبار الجرائد في هذا الاسبوع تجدها مستفيضة بأنباء الاحتفالات التي ستقام لمناسبة عيد جلالة السلطان على خلاف العادة . . تجد ان الأمر غير قاصر على الذوات الذين تتشكل منهم لجنة الاحتفال بل يتناول تجار تحت الربع أيضاً » . . وليس قاصراً على مصر بل يتناول الأرياف ايضاً . . « أوفدت كل جريدة مسن الجرائد الكبرى رسولا من أكبر عمالها الى الاستانة وبيروت ، ذلك لتنقل للناس آناً فـآنا أخبار الدستور . وان الجرائد لا تفعل ذلك إلا ارضاء لقرائها المختلفين الذين هم بمجموعهم يكونون الرأي العام المصري . . فاولا اهتام الرأي العام المصري

بأمر الدستور اهتماما لا مثيل له لما تكلفت الجرائد ان توسل بعثات لا مثيل لها في. تاريخ الجرائد المصرية » (٣٩) .

لنلق جانباً بتفسيرات لطفي السيد ، الى حيث ألقى بها التاريخ ، ان ما بهمنا .. هو شهادته .. فالفضل ما شهدت به الأعداء .. ولنتساءل .. ماذا كان المصريوت يرجون من الدستور العثماني وهم يرزحون تحت ألاحتلال البريطاني ، ولن يطبق عليهم الحكم الديموقر اطي ، المنتظر في الدولة العثمانية ?! . كانوا يرجون بعثاً عثمانياً .. نهضة في دولة الحلافة .. تعطي المسلمين سنداً وظهيراً وتشد أزر الحركة. الوطنية في مصر ضد الاحتلال البريطاني ..

ويهنيء الشاعر عبد المطلب عبد الحميد الدستور:

« يا عيد حي وأنت خير نهار عد الحميد بدولة الاحرار ملك أقام على الخلافـــة منهم حرما وقاها صولية الاشرار من بعد ما كان الزمان محلها عهد مضى ، لاعاد ، كيل دولة ال اسلام في الاغلال والآصار فرمت مقاتلها يد الاطماع من دول كلفت مجب الاستعار هذی تطالب بالدخول ، وهذه تختال في وطر من الاوطار لولا أمير المؤمنين مجوطها لرأيتها خبراً من الاخسار

ويقول شوقي :

بشرى البرية قاصيها ودانيها عاط الحلافة بالدستور حاميها

ويقول الكاشف:

« دار الحُلافة حاطك البسفور وأجل قذرك في الورى الدستور..

وانضم من زعماء العرب إلى جمعية الانحاد والترقي : «رفيق بك العظموحقي بك العظم ومحسن السعدون ، وياسين الهاشمي ، وطالب النقيب ، وعزيز على المصري ، وعبد الرحمن شهبندر وسليم الجزائري . وروى رئيس فرع البصرة كركوكلي عمر فوزي : ان طلبات الانتساب كانت تترى على فرعه لدرجة ان مؤسسيه لم يجدوا وقتاً لتدقيقها (٤٠) ، حتى السلطان عبد الحميد روى اسماعيل كمال بك الزعيم الالباني في مذكراته أنه اقسم له بالرسول والقرآن ان الشعب لو جاء اليه وارتمى على قدميه يطلب منه الاضطلاع بالسلطة المطلقة ، فسوف لا يقبل ، لأنه يعتقد ان النظام الدستوري هو الجهد الاخير لانقاذ الدولة ، فاذا سقط هذا النظام آلت الدولة . إلى الزوال .

وعندما اطاح عبد الحميد بالاتحاديين ، كان الزحف على الاستانة بقيادة « عراقي وكثير من الضباط العرب امثال البكباشي عزيز المصري وغييره من الضباط » ونزل الثوار من جبال مقدونيا والبانيا يلقون اسلحتهم ويهتفون بحياة الدستور . . وما من « عصابة » في التاريخ قد القت اليها امة بمقاليدها راضية مطمئنة ، فخانت الثقة وبددت الامانة ، كما فعلت عصابة الاتحادين !

سلمت لهم أمة كاملة على اختلاف لغاتها ، وأديانها واجناسها .. لم تكن ترغب في غير الحياة الحرة المشتركة لمواجهة الغزو الاوروبي .

وكل ما كان مجتاجه الاتحاديون للمضي في عملية البناء هو اتباع سياسة تقدم على. محورين

• تأكيد الوحدة الداخلية .. ومقاومة كل محاولة لاثارة الشقاق الداخلي ..

والشق الثاني هو مواجهة صلبة ثورية للاستعادية الغربية ، برفض أي مساومة أو تنازل حتى لو فرضت الهزيمة على الدولة ، بفعرل التفوق العسكري لحصومها ، فلتكن المواجهة من خلال تمسكها بالمقاومة ورفض أي مساومة أو اقرار أي تنازل . . لأن مقاومة الاستعمادية الغربية كان هو المبرر الوحيد لوجود الدولة العثانية واستمرادها ، وهو الطلاء أو المادة اللاصقة التي تجمع قطيع الفسيفساء التي تكونها . . خاصة بعد أن أفقد الاتحاديون « الجامعة الدينية « اهميتها بمحاصرة وخلع خليفة الاسلام . . لم يبق أذن إلا الوحدة ضد الاستعمار . . ومن ثم فأي مساومة أو مهادنة مع الاستعمار الغربي تفقد الاتحاد تماسكه ، وتفقد الدولة مبرر وجودها (١٠) مهادنة مع الاستعمار الغربي تفقد الاتحاد عاسكه ، وتفقد الدولة مبرر وجودها (١٠)

أما بالنسبة للشق الأول فلم يكن من مصلحة الاتراك اثارة الشقاق القومي . . حتى لو تجردنا من احاسيسنا وتقمصنا شعور المؤرخ المحايد، فلم يكن من مصلحة القومية التركية ان تتحدث عن هذه القومية وتشيد بها . . فذلك هو موقف القوميسة المضطهدة . . ولكن عندما تصبح السلطة في يد القومية المعينة فإن الحاحها على تأكيد ذاتها لا يشمر إلا استفزاز الآخرين ودفعهم للانفصال . لقد تمت عملية وترويس » شعوب الاتحاد السوفيتي ولكن من خلال الحديث عن الايمية، واستنكار القومية ، بل والتنكيل ببعض الشوفينيين الذين يدعون لسيطرة القومية الروسية ، ومع نشر النظريات التي تلعن العصبة الروسية ، بينا كل الاجراءات والحطوات تتجه نحو فرض الطابع الروسي وربا يكن القول بأن عبد الحيد كان أكثر خدمة تتجه نحو فرض الطابع الروسي وربا يكن القول بأن عبد الحيد كان أكثر خدمة

للقومية التركية من الانحاديين . . فكل الذي حققه هؤلاء انهم دفعوا العرب للانشقاق . .

ماذا فعل الاتحاديون في هــــذه الثقة التي منحت لهم . . وهذه الدولة التي تولوا قيادتها ، والأمة التي اسلمتهم مصيرها . . ماذا فعل الدستوريون الأتراك? .

فعاوا الاعاجب !

اتبعوا سياسة مضادة حرفياً للمحورين اللذين اشرنا اليهما كأساس للسياسة السليمة التي تحفظ ــ وحدة الدولة وتشق الطريق أمام قوتها وتحررها . .

استفزوا كل العناصر التي تتكون منها الدولة العثمانية ، وخصوا العرب بالذات بالجانب الأكبر من اضطهادهم واستفزازهم . ورفعوا لواء القومية التركية فحطموا الدولة نهائياً . وفي مقابل سياسة العصا الغليظة التي اصطنعوها مع ابناء الدولة ، ومع العرب بالذات . في مقابل سياسة التعالي التي تتسم بالوقاحة بلو والبذاءة . . اتبعوا سياسة الاستخذاء والترامي على أقدام الدول الاستعمارية . وبالذات بريطانيا وفرنسا . ولا يهدف هذا الكتاب لتحليل الحركة التركية ذاتها ، الا بقدر ما يخدم ذلك الغكرة الاساسية في مجثنا للقومية العربية . وأول ما يلفت نظر الدارس للدورالتخريبي الذي لعبه الاتحاديون . . هو وضوح الاصابع الاجنبية ، منذ اللحظة الأولى في تكوين الاتحاديين وتوجيه سيرهم . .

وكما قلما كانت هناك ثورة اصلاحية ليبرالية تتجمع ، وكانت هناك اصابع اجنبية تعمل ، ولكن نخطىء لو قصرنا تصورنا لهذه الأصابع على صورة جواسيس يتلقون المرتبات . . صحيح ان هذا اللون من العمالة كان موجوداً ولعب دوراً حاسماً في رسم المصير المفجع . العملاء الذين تم شراؤهم عن طريق المال والزوجات والشذوذ . والآخرون الذين لا تنطبق عليهم كلمة عمالة لانهم في الحقيقة كانوا يخدمور دينهم أو دولتهم المعادية لتركيا . ورغم جاذبية هذا التفسير ، وقوة حجته عندما نضط العميل بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة ، فاني لا أوبل هذا التفسير في محركة التاريخ، وفي اعتنادي ان وجود - حاسوس على رأس الجبش أو الحركة

السياسية ، قد يسبب خسائر جسيمة ، ولكنه لا يستطيع بجهوده وحدها ان محقق الهزيمة الكاملة . .

إن دور هؤلاء العملاء لكى يتحقق بالكامل - وبالذات في الحركات السياسية - لا بد له من مناخ فكري مناسب ، يكون قد تمت تهيئته على مهل بحيث بجعل توجيهاتهم التدميرية ، تلقى قبولا في عقول جيل قد تم تخريبها بالفعل . . بل تجعل حتى خصومهم السياسيين يتحركون في نفس الاتجاه بفع للتعاليم الحاطئة التي تم غرسها . . ذلك هو الأسلوب الذي لجأت اليه الصلبية الغربية في غزوها للشرق . . طوال القرن التاسع عشر كانت تجري عملية «غسيل منح » للاجيال الجديدة التركية كانوا قد كفروا بدينهم وبتاريخهم، وفقدوا الثقة في قدرتهم على الوجود والمقاومة . . كانوا قد كفروا بدينهم وبتاريخهم، وفقدوا الثقة في قدرتهم على الوجود والمقاومة . انتابتهم عبودية فكرية وخلقية للغرب، بعضهم للالمان والبعض للانجليز وآخرون للفرنسيين . . صدقوا انهم متخلفون لانهم مسلمون! . . وأن كل ما يغضب اوروبا ، سترضى ويقلق بالها هو تخلفهم! . . ومن ثم فبمجرد نبذهم للاسلام والتشبه بأوروبا ، سترضى عنهم أوروبا وتربت على ظهورهم مغتبطة ، وتمد لهم يد العون والمساعدة وتحمي دولتهم وتقويها!

هذا هو المناخ الذي عمل فيه العملاء والقناصل · كان قد تم غزو تركيا فكريا قبل ان تتحرك الجيوش وقبل ان يطلب من الجواسيس والعملاء المحترفين العمل لحدمة تحركات الجيوش · ·

وقد بدأت الصلة بين الدول الاستعمارية والحركة الدستورية ، منذ بدايتها ، ففي ظل حمايتها نشأوا . .

يقول الحصوي :

« ان الجمعيات التي تأسست في الداخل لم تستطع ان توسع نطاق اعمالها كثيراً ببسبب صرامة النظام الاستبدادي وانقان شبكة جاسوسيته ٠٠ ولكن بعــــد سنة م ١٩٠٥ وجدت جمعية الاتحاد والترقي مجالا واسعاً لعملها في الولايات الثلاث ، بسبب المراقبة الدولية التي كانت تأسست فيها . . « والولايات الثلاث » كان التعبير الرسمي لما يسميه الاوروبيون « ما كدونيا » وكانت تتألف من ولايات « مناستر وقوصوه وسلانيك » كانت تأسست في اوائل هذا القرن ، في الولايات المذكورة ، ادارة خاصة تحت مراقبة خمس من الدول الأوروبية المعظمة هي انكاتره وفرنسا وروسيا والنمسة وايطاليا (١٠) . »

ولم تكتف دول الاحتلال باحتضان فروع جمعيات « الاحرار » الاتراك . . بل كانت هذه الجمعيات ترسل منشوراتها إلى الموانيء التركية على البحر الاسود بواسطة المسافرين ومجارة المراكب الروسية (٤١) (اسطول اكبر قوة رجعية في العالم في ذلك الوقت!) ومن هناك يستلمها رسل سريون وتوزع في انحاء البلاد . . كما كانت مكاتب البريد الاجنبية – التي حصلت مختلف الدول الاوروبية على امتياز اقامتها في أراضي الدولة من أجل مخابراتها الحاصة ، بسبب عدم كفاية مصلحة البريد العثاني، القيام بهذه المهمة – اسلم و سطة واضمنها لايصال صحف الاحرار ورسائلهم ومناشيرهم من الحارج إلى داخ – ل المملكة حيث يستلمها الرسل السريون ويوزعوها على أفراد الشعب ، وقد ضاق عبد الحميد ذرعاً بهذه المكاتب وصم على اخضاعها لمراقبته ، الشعب ، وقد ضاق عبد الحميد ذرعاً بهذه المكاتب وصم على اخضاعها المراقبة ، الموانيء العثانية فاعتذر الباب العالي لها عن هذا العمل وتعهد بعدم العودة إلى مثل ذلك (٤٢) » .

ومن هذه الحضانة خرجوا .. وكعادة شعوبنا التي طال حرمانها ، وسحقت تحت نير الواقع الكثيب ، سرعان ما تخلع أمانيها وأحلامها على أول شبح للبطولة يلوح في أفق سياستها .. وحمل الاتحاديون صورة الآمال والاماني ، واعلنوا الدستور .. وتقدموا كالأولاد الظرفاء ، يطلبون رضاء اوروبا ، وقدموا

<sup>(</sup>١) البلاد العربية والدولة العثانية ص ١٠٧ .

اظافرهم ومشطوا شعورهم واجادوا تنظيف أحذيتهم ...

« وبدا لهم أن المسالة الشرقية قد لاقت حلها الطبيعي « وان الدول الاجنبية عندما تطمئن الى النظام الدستوري الجديد ستلغي من نفسها نظام الامتيازات لأنها سوف لا ترى حاجة للتدخل . . ذلك ان ايجاد تركية غربية تماماً في حكوماتها ، وحياتها الاجتاعية وبنائها الفني . . سيكون عاملًا في إزالة هذا السبب القديم للتنازغ الدولى حول المسألة الشرقية » .

« ظنوا ان الحكم الدستوري الذي كان هدفهم الاسمى ، بما فيه من مساواة للعناصر العثانية وما فيه من تجدد ديموقر اطي ، سيكسبهم عطف اوروبا الملحاحة في طلب الاصلاح فتكف من بعد عن السلطنة ، وعن دس الدسائس ضدها والتآمر عليها . ولكن الاتحاديين ما ان مارسوا السلطة ورأسوا جهاز الحكم حتى تبدت لهم خطيئات نظريتهم ، فذكروا وذكر الناس معهم ، عبد الحميد بالخير الكثير ذلك العاهل الداهية المحنك الذي أشبعوه بالأمس دفعاً وتحاملًا ( ٤٤ ) » أما ان الناس قد ذكروا فصحيح . أما عصابة الاتحاديين فأشك في ذلك ، ولعله حسن نية الاستاذ « بيهم » هو الذي دفعه إلى الظن . لأنهم لو ذكروا عبد الحميد ، وتنبهوا للتغرير الذي ساقتهم اليه اوروبا ، اكان بوسعهم ان يغيروا سياستهم وينفذوا اهداف عبد الحميد باسلوب ليبرالي عصري متنور . ولكنهم كما سنرى كانوا عملاء ولو على المستوى الفكري ، ومن ثم فما كانت العبرة تفيدهم ولا الايام تعلمهم .

« وعمد جماعة تركيا الفتاة اثر نجاح حركتهم إلى العمل بالاعتدال في الجحال الداخلي ، فاسندوا إلى كامل باشا بحكمته وحنكته السياسية ، وثقة الدول فيه ، وخاصة انكلترة ، الصدارة العظمى وبينوا رغبتهم في احترام مصالح الدول الاجنبية ومشاريعها الافتصادية . . ليقينهم بأن رؤوس – الأموال الفرنسية والانجليزية الموظفة في اراضي السلطنة هي التي خلقت نهضة تركيا الاقتصاديات وامتزجت الأموال الاوروبية ، ونتاج الادمغة الاوروبية ، بجياة الترك ونشاطهم العمراني ،

فاختاروا جبريل نوراد ونجبان لوزارة النافعة ، دليلا على هـذا الاحترام وعلى اعتدالهم . . واعلنوا انهم سيكلفون مستشاراً فر سياً لاصــلاح المالية وآخر انجليزيا باصلاح الجيش البري (٤٥) » .

وهكذاكل ما كانت اوروبا تحاوله عن طريق المحظيات والخصيان أصبح سياسة الدولة الرسمية في ظل الثوار! ٠٠٠ علاوة على ذلك أصبحت سفارة فرنسا، كما يروي اسماعيل كمال بك في مذكراته، ملتقى رؤساء جمعية الاتحاد والترقي وكان المسيو « اندري ماندلستام » الترجمان الأول للسفارة الروسية في الاستانة، الناصح والمشير الرئيسي لهم (٤٦) » ٠

ونحن نرفض تفسير الدكتور « توفيت برو » لموقف الدول من « الدستوريين الأتراك » فليس صحيحاً ان السفير الروسي رأى ان مهمته أن يزيل من الأذهبان الوهم السائد بأن روسيا عدوة الأفكار الحرة الجديدة « ذلك الشيء الخاطيء إذ ان روسيا رأت بعينالدهشة دخول دولتي تركيا وفارس في الطريق الدستوري وسيرهما في السبيل التحرري وانها تتمنى لهما التقدم والازدهار وانه سيعمل ما بوسعه لجعل تركيا تثق من عطف روسيا على نظامها الدستوري »

« وليس صحيحاً انه من « جهة انجلترا فقد كان فيها وخاصة بين صفوف الأحرار ، كما في فرنسا أيضاً ، تقليد بالعطف الشديد على الأحزاب الاصلاحية في الدولة العثمانية ، كان هذا العطف نابعاً من أصول الميول الحرة القديمة ، ولكنه كان ناشئاً ايضاً من موجبات المصلحة الانجليزية التي تقضي بايجاد تركيا قوية ، تستطيع ان تقف سداً منيعاً أمام انحدار الروس إلى مجر ايجه (٤٧) » .

ليس صحيحا ان بريطانيا وفرنسا باعتبارهما دولتين ديموقراطيتين كانتا تشجعان أو تغبطان لانتقال النموذج الديموقراطي، وبالذات للدول المعتبرة مجال نفوذهم الحالي أو المستقبلي. والمدفعية البريطانية وبالذات لحكومة الاحرارهي التي دكت أول برلمان وأول حكومة حرة وأول حزب اصلاحي في الدولة العثانية . بل في

الشرق كله .. برلمان مصر وحكومة ثيرتها العرابية .. وفرنسا كان يوسعها أن تقدم الكثير دليلا على ميولها الحرية والاصلاحية ، في شال افريقيا فلم تقــــدم إلا أسوأ صور الحكم الديكتاتوري ٠٠ ذلك اذا قبلنا تصور وجود رأي عام ليبرالي في بريطانيا وفرنسا ، أي داخل أرض الوطن ولو ان لنا نحفظات كثيرة على موقف الملونين . . وعلى نحو خاص للمسلمين منهم . . ومع ذلك فهل يعقل أن سفراء فرنسا كانوا أحراراً تشجعون الحرية ?. ألس المفروض والمتفق علمه أنهم كانوا يمثلون الشق الامبريالي في الدولة الفرنسية ٠٠ واذا تمشينا مع الاوهام ، وافترضنا ان سفير فرنسا كان له مدول ديموقر اطمة ، ويسعده أن تقوى تركبا التي التهموا منها تونس. • وكانوا يستعدون لالتهام المغرب، ويدبرون ابتلاع سوريا ولبنان! . . اذا كانت نهضة تركمة حقىقمة تسعد هذا العدو لموله الحرية!.. فما بال، سفارة روسما القبصرية م. كنف لا ينقل هذا السفير غبطته لقيصر روسيا حتى يسمح في بلاده بظــــل من الحرية التي كان يسمح بها حتى السلطان المستبد? الم تكن روسيا ، باعتراف الروس أنفسهم ، في هذه الفترة ، هي بؤرة الاضطهادات ــ المركبة : الطبقيـــة والجنسية واللغوبة والقومية والدينية ?! فكيف مجمل مجارة اسطولها منسماشير الاحرار، وبغتبط سفيرها بالدستور ، بل ويعمل مستشار سفارتها مرشداً للثوار ?! . . ألس لنا عقول . . وهل هذه هي أول مرة يلجأ فيها المستعمر إلى تدبير ثورة تدمر خصمه?! وصحيح ان السياسة البويطانية في فترة من الفترات كاتت تؤيد استمرار الوجوذ العثماني كحاجز قانوني ضد التوسع الروسي ولكنها لم تكن أبدأ مـع سياسة تقوية تركيا ــ وبالذات في نهاية القرن الناسع عشر ومطلع القرن العشرين ، فقد كان الخطر الحقيقي هـــو ألمانيا وليس الروسيا ٠٠ وكانت الثمرة قد نضجت تماماً وقوة تركيا تعني اثارة المتاعب لوضع بريطانيا في مصر ٠٠ والمتاعب لها في الخليج، ويهدد مشاريعها التوسعية في البصرة والى الشهال ٠٠

 واندفاعه في وادي الفرات أصبحت هذه السياسة تتجنب تقوية تركيا أو الدفاع عنها لانها أصبحت تميل إلى ألمانيا ، بل أكثر من ذلك كانت تشجع الحركة التركية الحرة بواسطة عملائها او مواطنيها ودسائسها كي تقضي على سلطة السلطان العثماني (٤٧) .

في هذه الحدود معقول .. تشجيع الحركة التركية الحرة بواسطة عملائها .. لتدمير السلطان الذي يعارض المصالح البريطانية .. بمكن .. أما تشجيع الحرية ذانها ، أو تأييد « تقوية » الرجل المريض .. فلا .. ان سياسة الرجال المريض «كانت تعني ابقاءه مريضاً الى حين الاتفاق والاستعداد لوراثته .. لا تقويته ولا قتله .. ومنذ أواخر عهد عبد الحميد عندما بدأت المحاولات الجدية للشفاء ، قررت بريطانيا قتل الرجل المريض وكان الأحرار ضمن أسلحتها أو سمومها التي تم بها الاغتيال ..

ولان المرء لا يستطيع أن يخدمسدين في وقت واحد .. فكذلك الحكومات .. ومن ثم ما كان يمكن أن يمضي شهر العسل طويلا لحكومة الاتحاد والترقي . . فأمام التنازل والترامي على أقددام الاستعاد البريطاني والفرنسي والروسي والايطالي . . كان من المحتوم ان يقع الاصطدام في جهة اخرى . . وقد جاء هذا الاصطدام مع العرب أساسا . . لان بلادهم هي التي كانت تواجه الصدمة المباشرة للأطاع الغربية . . وفي البرلمان التركي أو مجلس المبعوثان كما كان يسمى ، عمل العرب لواء الدفاع عن التراب العربي ضد الاطاع الاستعمارية والصيونية . . واصطدموا بعملاء الغرب والصهونية ، المتربعين في الحكم وفي قيدادة الحركة الدستورية . .

فبعد عزل السلطان الذي جرؤ على طرد ممثل الصهيونية العالمية ، ومن ثم نكل به الدستوريون ، بأن أرسلوا له الممثل الطريد يبلغه قرار الخلع من امامة الاسلام وخلافة المسلمين ! جاءت حكومة وزير ماليتها يهودي الاصل : « يجمع حوله في

الوزارة طائفة من المستغلين المهود وسماسرة بسع الاراضي بما فهم رئيس ديوانه ، والحكومة تترك المجال لهجرة اليهود إلى فلسطين وشراء الاراضي (٤٩) وأثار النواب قضة فلسطين ربما لاول مرة ، أثارهـــا شكري بك العسلي وروحي بك الخالدي ، وكان قد مهد لها بتوزيعه على النواب طوابع بريـد باسم الصهاينة عليها اسم « هرزل ونوردو <sup>(۱)</sup> يوسل الصهاينة في فلسطين رسائلهم بها ٠٠ عن طريق مكاتب البريد الاجنبية ، وقام يخطب مبيناً أن للصهاينة في فلسطين اندية ومحاكم تحكم بغير القضايا الجنائية ، ولهم أعلام يرفعونها في أعيادهم وأناشيد ينشدونها وهم يُودون شراء الأراضي المشرفة على سكة حديد الحجـــاز ، ويرجون التوسع في سوريا حتى العراق . . واعتلى « روحي بك الحالدي المنبر وألقى خطاباً طويلًا أورد فيه أقوال التوراة عن أماني اليهود في استعادة ملك فلسطين ٠٠ ثم أخرج من جببه ورقة تلا أركان الجمعية الصهيونية ، يبين فيها الوسائل الواجب أن يأخذ بها الصهاينة كي يبلغوا أمانيهم وهي : نيل الميزة والأفضلية في فلسطين بواسطة الأموال ، وتوحيد آمال الاسرائيليين وجمع شتاتهم ، وانماء روح الوطنية في قلوبهم واستخدام السياسة لبلوغ الامنية السامية ، واستنتج النائب العربي من ذلك ان الصهاينة لا يريدون أقل من تأليف أمة لهم في فلسطين واستيطان ارض الموعد ، ثم نبه إلى ازدياد عددهم باطراد حتى أصبح في متصرفية القدس \_ وحدها مائة الف يهودي ، وان أغنياءهم ابتاعوا لهم نحو مائة الف دوثم » ···

أما النائب اليهودي الذي تصدى للرد على العرب في مجلس المبعوثان هـو النائب نسيم مزلياح أفندي « فقد أصبح بعد ذلك وزيراً في حكومة الاتحاديينسنة ١٩١٣ الحكومة التي خلت من وزير عربي واحد » · · (٥٠)

وعاد عبد العزيز جاويش وعبد الكريم خليل فأثارا قضية بيع الاراضي ، لا

<sup>(</sup>١) استاذ الحصري في القومية .

سيا في فلسطين ، للاجانب ولكن هيهات أن تستجيب حكومة كان فيها ثلاثة وزراء يهود وليس فيها عربي واحد!! ومع ذلك فان أرفض تفسير هذا الموقف بوجود اليهود . . كما رفضت تفسير خيانة الشيوعيين العرب لقضية فلسطين بوجود قيادات يهودية في الحركات الشيوعية . . اذ انه كما قلنا هناك ان تزعم اليهود للحركات الشيوعية نفسه كان مجاجة إلى تفسير ، قبل تفسير توجيهاتهم ، فالذين قبلوا أن يقودهم اليهود وبلادهم تخوض حرباً مصيرية ضد دولة اليهود ، ما كان يمكن أن يشكوا في توجيهات الذين قبلوا زعامتهم . . كذلك كان وجود ثلاثة وزراء يهود في حكومة الحلافة دو دليل على فساد التفكير على نحو لا مجوجنا لنقاش فيا بعد هذا من قضايا فكما يقال ، ليس بعد الكفر ذنب . .

غير ان الاصطدام الحاسم بين العرب والاتحاديين كان في قضية طرابلس أو احتلال إيطاليا للبيا حيث تكشفت للعرب الحيانة السافرة للحكم الجديد، وانه قد فتح الباب على مصراعيه لابتلاع الوطن عربي . . وسنتعرض لهذه القضية بالتفصيل .

نعود لحديث الدستوريين والاستعار .. فقد اغتبط ممثلو الاستعار باعلان الدستور .. ووصول تلاميذهم إلى السلطة واستعدوا لقبض الثمن (۱) . . « وكان التلاميذ النجباء على استعداد للدفع . ولكن شيلوك الاستعار الغربي كان يريد الرطل كاملا ومن اللحم الحي – ولم يكن التلميذ رافضاً ولكنه ما كان يستطيع ان يدفع فوراً وبالشروط التي يعرضها شيلوك .. فما زالت الحركة الوطنية التي هيأت المناخ لنجاحهم حية واسعة الآمال .. ترجو ان يكون النصر الدستوري تدعيا لأهدافها في مقاومة النفوذ الغربي الاستعاري واستئصال ما تسرب منه في ظل فساد

<sup>(</sup>١) اعلن مؤتمر المبشرين في بيروت ١٩١١ ان اعلان الدستور العثماني قد جعل التنصير المباشر اكثر امكانا وسهولا .

التبشير والاستعمار الطبعة الثانية ص ٣٥

الحكم الاستبدادي وتخلفه .. بــــل وكانت هذه القوى الوطنية قادرة على التطوح بعصابة الانحاديين .. يضاف إلى ذلك القوى الرجعية التي كانت تتحين الفرصـــة للدفاع عن حكمها ، وستكون حجتها الأولى في التشهير العهد الجديد هو تفريطه في التراب العثماني وتسليمه لاعداء الملة ..

من هنا تعجل الاستعماريون في الضرب .. كتب وزير خارجية فرنسا إلى سفرائه يقول: « منذ قيام العهد الجديد في تركيا ظهر ميل إلى مهاجمة المؤسسات المالية والصناعة المقامة والمدارة من قبل الاجانب ، وقد تبين ذلك خاصة من الحملة التي وجهت ضد ادارة التبغ،والتي قد تكون الوزارة التركية قد شكلت على اثرها لجنة تحقيق يخشى ان تقرر الغاء الشركة ، وبما ان هذه الحملة تهدد مصالح الاجانب عامة في تركيا ، رأى ان توحد الدول الغربية جهودها لتوقفها عند حدها منذ البداية ، وافهام تركيا « انها اذا ارادت ان تعيد تنظيم أمورها المالية فان من مصلحتها الا تظهر عداءها لرؤوس الأموال الاجنبية في تركيا (٥٠) » ..

ولما أفضت التناقضات الداخلية إلى اقالة الصدر الأعظم كامل باشا صديق انجلترا عن عاقب السفير البريطاني ممثلي جمعية الاتحاد والترقي الذين توجهوا اليه للاعتدار عن إقالة الصدر الأعظم وتأكيد ان هذه الإقالة ليس لها أي تأثير على العلاقات الطيبة بين البلدين ، عاقبهم بان رفض مقابلتهم . .

مهانة لم تحدث ولا أيام السلاطين ولا حتى لحديو مصر تحت الاحتلال البريطاني عندما أقال صديق الانجليز ، فكل الذي حدث ان استصدر كرومرفرمانا من وزير خارجيته واخبر الحديوي على اقالة وزيره وتكليف وزير ثالث بتشكيل الوزارة . . ولكن سفير بريطانيا في تركيا رفض مقابلة الثوار ، فماذا كان رد الاحرار . . تركيا الفتاة :

« حاولوا بكل الوسائل ارضاء انجلترا ، فمنحوهـــــــا امتياز شركة « لنشي » وتجهموا لاماني مصر التحررية » وازاء الالحاح المسعور على تمزيق الدولة والتهامها

ولأن للحكم فلسفته الحاصة وضرورياته ، فقد وجـد الدستوريون انفسهم برغم كل استعداداتهم للتساهل والتسليم ، مضطرين ولو الى التظاهر بالمقاومـــــة ٠٠ ولأن التطورات العـــالمية لم تكن تسمح بالانتظار ولو لصيانة ماءوجه الحكم الجديد فقد كانت اوروبا تدخل مرحلة الامبريالية ، وتحت ضغط النمو الصناعي والمالي في اوروباً ، وظهور المانيا كقوة استعمارية منافسة .. تحت تأثير هذه العوامل كان الاندفاع المحموم للاستعمار ، ولم يكن قد بقى \_ في مطلع القرن العشرين \_ من مجال لاستعمار جديد الا الامبراطورية العثانية .. وبالذات الدول العربية .. وكان الدور قد جاء على مراكش(١)وليبيا. . كذلك لم يكن بوسع فرنسا ان تنتظرطويلًا، عادت فرنسا لاثارة الوعب من جديد من خطر الجامعة الاسلامية . . ففي تقرس القائم بالاعمال الفرنسي في الاستانة إلى وزارة الخارجية لم يكتم مخاوفه من جامعة تركبا الفتاة الاسلامية التي هي أخطر على بعض الدول العظمي ، وخاصة منهــــــا فرنساً ، من جامعة عبد الحميد الاسلامية . وقال « ان السلطان كان يريد أن يستخدمون نفوذ الحُلافة الالحُدمة أهدافهم القومية » ٠٠

ولا شك ان موجهي السياسة الالمانية ، كانوا اعلم بحقيقة نوايا أوروبا وحقيقة التيارات السياسية العالمية ومن ثم فقد نصحوا الأتراك الجدد ان يكفكفوا من غلواء و تحررهم » والا يفوطوا في القوة الجبارة التي يمثلها الاسلام . غليوم نفسه زار قبر صلاح الدين ووضع فوق قبره الازهار ولقب نفسه صديق الاسلام وذلك بحسكم الصراع بين الاستعمار الالماني الجديد والاستعماريات القديمة . . روسيا . . فرنسا بريطانيا . من هنا كانت السرعة التي كشفت بها اوروبا عن حقيقة مشاعرها . . فسرعان ما تداعت فرنسا وإيطاليا لا يتلاع مراكش وليبيا . . وجاءت الاشارة من فسرعان ما تداعت فرنسا وإيطاليا لا يتلاع مراكش وليبيا . . وجاءت الاشارة من

<sup>(</sup>١) اللتين لم تكونا خاضعتين لتركيا ولكن الاحرار هناك كانوا يسعون لتوثيقصلاتهما مع. الاستانة كمحاولة لتجنيب الـكارثة ..

روسيا العدوة التقليدية فأعلنت ان حكم تركيا الفتاة قد برهن للعالم المتمدين بأجمعه على عدم كفايته التامة ، وفي نفس الوقت على الضوورة الحتمية لوضع حد لسيطرة الترك على المسيحيين ولو في اوروبا على الأقل » . .

وسلمت الدول الاستعمارية مذكرة إلى الباب العالي في ١٩١٢/٩/٢٧ «كانت بمثابة وضع نهاية رسمية للفترة التي أحجمت فيها هذه الدول عن المداخلة في شؤون تركيا ٠٠ كما كانت بمثابـــة تأكيد علني للعالم على افلاس حكم تركيا الفتاة ، ولم تكن دول الوفاق الشـــــلاثي ، انجلترا ، فرنسا ، روسيا هي التي وقعتها فقط ، بل شاركتها في ذلك دولتا ألمانيا والنمسا » . . وكان الاتحاديون في المعــــــارضة ، فساقوا الرأي العام للحرب،وتهربوا من مسئولية الحكم وانهزم الجيش العثاني طبعاً ، وأعلن رئيس وزراء بريطانيا « ومها يكن من أمر فأن دول اوروبا متفقة على نقطة فونسا : « نهضت الشعوب البلقانية باسم العدالة والحرية ، وفرنسا تنظر إلى عملها بعطف وولاء ١٠٠ ان البلقان للصرب والبلغار والجبلين والبونان ، وهذا حل عادل للمسألة البلقانية » (٥٣) وطلبت تركبا الهدنة ووصلت الأساطيل إلى الاستانة ، وقدمت الدول العظمى : انجلتوا ، فرنسا وروسا ، ألمانيا، إيطالــــا ، النمسا . . مذكرة تنذر فيها بأن الدولة العثمانية لن تلوم الا نفسهـا إذا أسفر دوام الحرب عــن وضع مصير العاصمة التركية على بساط البحث ، وربما أيضاً امتداد نطاق الحرب الى الولايات الآسبوية من الامبراطورية » (٥٤)

ركع العملاق العثماني عند أقدام الاستعمار الغربي وافاق من لم يفق على وحشية ودناءة وخسة هذا الاستعمار الذي يتشدق باسم الديموقراطية والحريسة وكراهية التعصب!! وهو عادة يتسم بالوقاحة والفجور ، لا حد لمطالبه عند ما يتمكن .

يقفرئيس وزراء فرنسا يخطب في مجلس الشيوخ الفرنسي « لاأرى لزوماً لان اذكر مجلس الشيوخ ان لنا في لبنان وسوريا حقوقاً تاريخية تقليدية ونحن نريد دائما ان تراعى

منافعنا وحقوقنا .. » وأعلن وزير خارجية بريطانيا اعتراف حكومته بمصالح فرنسا في سوريا (۱) وترد عليه جمعية الدراسات لشئون البحرية والمستعمرات في باريس بمذكرة تنوه فيها بأنها أخذت بعين الاعتبار وجوب تأكيد مبدأ تنزه الدول الكبرى عن التوسع الارضي ، فيا يتعلق بتركيا الاسيوية .. وفي حالة احمال نوال ارتباط سوريا بالدولة العثانية تؤكد الحكومة الفرنسية رغبتها بعدم الساح لاي سيادة أو حماية ، عدا سيادة وحماية فرنسا ان تحل في هذه المنطقة محل السيادة العثانية (٥٥)

اندفعت الدول الغربية في عملية تقسيم جثة الرجل المريض .. قال سفير المانيا: وكان المقصدالحقيقي هو تقسيم آسيا الصغرى إلى مناطق نفوذ، دون ان تؤخذ حقوق السلطان بنظر الاعتبار ، أما حصة روسيا فهي الولايات الشرقية ، وحصة فرنسا: الولايات السورية ، وحصة بريطانيا العظمى : العراق والمنطقة التي تجتازها سكة حديد ازمير – ابدين .. وحصة المانيا ، آسيا الصغرى ، .. وبدأت حكومةالثوار في سلسلة تسويات .. فسلمت لفرنسا: « بالمساواة بين المدارس الفرنسية والمدارس الغثانية العامة فيا يتعلق باعتبار الشهادات المعطاة الطلبة ، والاعفاء من الضرائب ، وعدم توقيف الفرنسية .. واعطاء امتياز بانشاء خطوط حديدية في الولايات الشرقية ولي سوريا .. واعطاء فرنسا امتياز بانشاء خطوط حديدية في الولايات الشرقية وفي سوريا .. واعطاء فرنسا امتياز انشاء مرافىء على البحر الابيض في سوريا ، واعطاء فرنسا امتياز انشاء مرافىء على البحر الابيض في سوريا عشرات من المدارس التي تطلب رخصة لها في مدن فلسطين وبلاد الشام وبيروت ، وطلب الاعتراف – بمدارس اليسوعيين والفرنسيسكان واللعازرية وغيرها في حلب وبيروت وطرابلس الشام (٥٦) .

واعطيت بريطانيا :

 <sup>(</sup>١) نقلا عن الاهرام ٩ - ١ - ١٩١٣

« اعتراف تركيا بشرعية المعاهدة الانجليزية الكويتية المؤرخة في ١٨٩٩/١/١٨ ومعاهدتي ٢٤/٥/٥/١ (١) ما كان العجائية في المعاهدة الجديدة عن كل مدعياتها بشأن قطر وتعهدت بسحب كل ما كان لها من موظفين وجنود هناك . ونفس الشيء بالنسبة للبحرين بما في ذلك جزيرتا لبنان العالية ولبنان السافلة . أواعترف الاتراك للانجليز بشرعية اتخاذ التدابير البوليسية البحرية في جميع الأوقات في الخليج العربي » وأعطت الحكومة «الثورية » الانجليز : « امتيازات بترول العراق ، وامنياز سكة حديد ابدين ازمير – وتحسين من الانجليز لاصلاح النظام وطرابزون . وجاءوا بمدير عام انجليزي وعدة مفتشين من الانجليز لاصلاح النظام الجمركي ، كما تقرر تعيين عدد من المفتشين الانجليز في الجمارك ، وزاد نفوذ البعثة البحرية البريطانية التي دعتها الحكومة لتنظيم الاسطول ، وعهدت بتنظيم دورالصناعة إلى شركتين انجليزيتين (٥٧) » .

وبعد ان سلم الدستوريون لدول الاستعمار الغربي الثلاثي بكل شيء . . عادوا فسلموا مقاليد تركيا لالمانيا ! غير ان ما يعنينا في هــــذه الدراسة ، هو اصطدام العرب بالاتراك الحـــاكمين ، في النقطـــة التي ربطت العرب بالترك . . اعني مواجهة الاستعمار الغربي . . فقد كان الاحرار العرب كما بينا يتمسكون بالدولة العثمانية باعتبارها حاجزاً واملًا في صد الخطر الغربي الاستعمادي . .

من هذه الزاوية وحدها كان تمسكهم بالعثانية ، وبالحلافة التركية ، وسعيهم في تجميع الرأي العام الاسلامي حول اسلامبول .. فلما جاء الحكم الدستوري وبدأت التنازلات بل وفتحت الابواب للغزو الاوروبي ، واكتشف العرب هذه الحقيقة .. وهي ان التخلف سلاح ذو حدين ، فهو كما يجمد القوى الداخلية ، يسد ايضا الطريق — احياناً — على النفوذ الاجنبي وإن التقدمية الزائفة قد تكون.

<sup>(</sup>١) الغيت في ١٩٦٠ بمعاهدة استقلال الكويت ..

الكسارة التي يلجأ اليها الاستعار لتحطيم البندقية ليأكلها هو لا الكسارة .. غير ان القضية التي فصلت تماماً بين العرب والعهد الجديد في تركيا ، واقنعت العرب بان استمرار الرابطة العثانية يعني ضياع البقية الباقية من التراث العربي .. هذه القضية هي احتلال ايطاليا للبيا .. مع استفزاز العرب بكل الوسائل المكنة ودفعهم دفعاً للانفصال .

## المحركب الليبيت

كانت الحرب الطرابلسية كالحرب الفلسطينية بعد سبعة وثلاثين عاما هي البؤرة. التي تجمعت فيها كل المتناقضات وحشية وخسة وفجور وصليبية الاستعبار الغربي . . ووعي وتنبه الامة العربية والشعوب الاسلامية . . ودور مصر القيادي في حقـــل العروبة والاسلام ومكافحة الاستعمار الغربي . . ثم عجز وخيانة الحاكمين . .

كما كانت البوتقة التي كشفت نوعية معادن الرجال والشعارات .. فقد كان . التحدي صارخاً .. ايطاليا أحدث المستعمرين بأسلوبها الدموي وصليبيتها الصارخة . وكانت الحركة العربية تتجمع وتنبهها الأعاصير . . والوعي الاسلامي قد نبهته . الأحداث والتيارات . . ورأى التيار الاسلامي والعربي في هدذه الحرب صورة . للمآسي التي بددت بغزو الجزائر فتونس ومصر ومراكش . . فاستنفرت عناصر المقاومة في الامة العربية ، واستجاشت عواطف المسلمين . .

« وتتألف في مصر اللجان ، وتقام الاسواق الحيرية لجمَــع التبرعات وارسال. البعوث الطبية ، وينشىء الشيخ علي يوسف جمعية الهلال الاحمر في ٧ نوفمبر ويتطوع في الحرب كثير من المصريين (١) بدافع من الحميــة الاسلامية رغم معارضة. الانجليز » (٥٨)

<sup>( · )</sup> الحديث عن موقف مصر من الحرب التحررية الليبية طويل وهو مانتناوله بالتفصيل في . الجزء الثاني من هذه الدراسة .

وترتفع أصوات الكتاب والشعراء تثير الحمية في النفوس، فيلقي شوقي قصيدة في حفل جماعة الهلال الاحمر محت فيها الشعوب الاسلامية التي تجمعها الرابطة العثانية على التعاون والاتحاد:

يا قوم عثمان والدنيا مداولة تعاونوا بينكر يا قوم عثمانا كونوا الجدار الذي يقوى الجداربه فالله قد جعل الاسلام بنيانا في ذمة الله أو في ذمة نفر على طرابلس يقضون شجعانا

،ويقول حافظ :

طمع ألقى عن الغرب اللثاما بدوات الحدر ، طاحوا باليتامى ذبحوا الاشياخ والزمنى ، ولم يبقوا غلاما يرحموا طفلا ، ولم يبقوا غلاما أحرقوا الدور ، استحلوا كل ما حرمت لاهاي في العهد احتراما بارك المطران في أعمالهم فسلوه بارك القوم علاما ?! أبهام

رويقول أحمد محرم :

رويداً بني روما فللحرب فتية تهيج الظب أطرابهم واللهاذم اولئك ابطال الخلافة ، تحتمي بأسيافها ان داهمتها العظائم بأسيافها ان داهمتها العظائم هم المانعوها ان يقسم فيئها وان تستى بيضتها والمحارم انذعن الباغي ونعطيه حكمه وفي العرب حازم هما اخوة العز الذي دون شأوه تخر الصاصي خشعاً والمخارم أقمنا على عهدي وفاء وإلفة فل ولا ثم صارم على طول ما قال الوشاة وخببت على طول ما قال الوشاة وخببت والسخائم حقود الأعادي بيننا والسخائم

و يقول عبد المطلب:

خليلي! مالي اذا ذكرت برقة بيران الاسى تتلهب نعم .. راعني من نحو برقة صارخ يهيب بانصار الهلال: الا اركبوا دعا صارخ الاسلام يالبني الهدى اغار العدا أبن الحسام المشطب .. كأني به يدعو الخلافة مسمعاً كأني به يدعو الخلافة مسمعاً

كانت حرباً عربية بكل معاني الكلمة ، بل لعلها أول معركة عبرت فيها القومية العربية عن نفسها ، بل لعله خلالها ترددت كلمة الأمة العربية لأول مرة في الناديخ الحديث، وفي هذه الحرب وضحت بذور الأقليمية المصربة العميلة للاستعار...

تلك الأقليمية التي دعت المصريين إلى الاهتمام بصالحهم وترك الشعب الليبي يذبح على يد الايطاليين . . فبذلك يتأكد استقلال مصر . . وهو حديث طويل كما قلنا . . أما ما يعنينا هنا فهو تأثير هذه الحرب على علاقة العرب بالانتراك (١) » .

في اواخرة اياول ، سبتمبر ١٩١١ أرسات ايطاليا اساطيلها وجيوشها إلى طراباس الغرب لاحتلاله بعد انذار مؤرخ في ٢٩/١/٩/١ ، وجهته إلى حكومــة الباب العالي كي يصدر الأمر بعدم معارضة الاحتلال . ولأن الاحتلال الايطالي كان يتسم بكل الفجور والوقاحة الموروثة من الريخ الاستعهار الغربي ! . . لذلك فإن الانذار قد فسر أسباب الاحتلال في : « ان السبب في الهجوم وهمال الدولة العثمانية لهذا القطر ، لذا فان الدولة الايطالية تريد ان تفتح ابواب هذه البلاد للمدنية الغربية . . هذا من جهة ، ومن جهة اخرى فانها تريد المحافظة على مصالح الايطاليين فيها وانقاذهم من الخطر المحيق بأرواحهم بسبب التحريض العام عليهم بدافع من التعصب الديني الذي يظهره الموظفون الترك وضباطهم نحوهم (٥٥) .

نحن المتعصبون . . وهم يغزون بلادنا ينشدون :

« انا ذاهب إلى طرابلس ··

فرحاً مسروراً ٠٠

لابذل دمي ..

في سبيل سحق الأمة الملعونة ..

ولاحارب الديانة الاسلامية ..

سأقاتل بكل قوتي لمحو القرآن ..»

نحن المتعصبون ?!

<sup>( ، )</sup> أوضح وأ كمل تحليل لهذا الموضوع دو الدراسة الممتارة المدكتور توفيق برو ( العرب. والترك ) . .

« وكان قـــد تم الاتفاق مع فرنسا في أعوام ١٩٠٠ / ١٩٠٢ بأن تطلق كل منهما يد الاخرى في المناطق التي تهمها ، أي ايطاليا في طرابلس الغرب وبرقـــة ، وفرنسا في مراكش واعترفت انجلترا لها مجقها في طرابلس الغرب وبأنها حصتها من الغنائم الاقريقية (٦٠) . . .

وقد نصح اللورد سالسبوري ايطاليا بالتريث في احتـالال طرابلس حتى تصبح الفريسة سهلة الاقتناص (٦١) ٠٠

ولكي يتم اعداد الفريسة للاقتناص « شرعت باتخاذ الحطوات التمهدية والعملية فها ، من فتح مـــدارس ، وانشاء بنوك ، وشركات ، وتوظف رؤوس أموال وإرسال جماعات تبشيرية ، والحصول على امتيازات مختلفة (٦٢) . . غير أن عملية « الطهو » النهائية في إعداد الفريسة كانت في تعيين جاسوس إيطالي صدرا اعظم في تُوكيا ، قبيل التهام طرابلس! وهو الصدر الأعظم حقى باشا . : الذي « أتهمــــه الكتاب العرب بأنه إيطالي النزعة ، ومشهود بجبه المدنية الايطالـــة ومعاشرة الايطالين ، ويفضل التردد على أندنتهم ، وأنه طلب تعينه سفيراً في ايطالبا الشدة حبه لهم وان لايطاليا دخلا في تعيينه صـــدرا أعظم . . الا ان ــ المؤكد ان الانحاديين كانوا بصورة عامة يهملون شؤون هذه الولاية .. وأما حقى باشا فقد كان في غفلة تامة عما يجري حوله (!) وأصيب بالذهول عندما تسلم الانذار من سفير ايطاليا في الاستانة ، فأسرع إلى القصر السلطاني وجمع مجلس الوزراء ، حيث سمع كلاما مهينا من السلطان جزاء لاهماله وعدم احتياطه للأمر (٦٣) « على أن غفلته قد تكون مقصودة ، حباً بزيادة التسامح مع الايطاليين الذين كانت تربطه بهم روابط عديدة ، منها زواجه من ايطالية ، وشغفه بارتياد النوادي الايطالية بالاستانةوبلعب الورق ومعاطاة القمار مع اصدقائه من الايطاليين وخضوعه لسلطان الذهب (٦٤) « حتى ان سفير الدولة العثمانية في روما قد تقـدم بتقرير إلى مجلس المبعوثان ضـده وتدابيرها الحفية وأعمالها المرببة لأجل الاغارة على طوابلس الغرب، لكنه لما عاد

الى الاستانة علم ان حقي باشا قد أهمل كثيراً من التقارير التي أرسلها إليـــــه ، ولم يعرضها على مجلس الوزراء (٦٥) .

وقد قامت حكومة الدستوريين والصدر الاعظم الطلياني الميول والنسب .. باعداد البلاد للغزو : « فجردتها حكومة الاتحاديين من كل جند وسلاح ، اذ سحبت منها الجنود لقمع الثورات في ألبانيا واليمن (۱) ولم تبق فيها سوى عدد قليل لا يتجاوز أربعة أو خمسة آلاف جندي من اربعين او خمسين ألفا كانوا فيها « وضنت عليها بالولاة الصالحين ، ولم تكتف بذلك بل اذا تصادف ان لجأ احدد الولاة إلى

(۱) كان شوكت باشا قد استمزج رأي «حقي باشا » عندما كان أي حقيسفيرا للدولة في ايطاليا ، عما اذا كان ثمة ما يدعو الى الخوف من جهة ايطاليا ، فأجابه زوج الطليانية ، بانه ليس هناك ما يوجب الريبة في نواياها ، عندئذ امر بسحب الجند من طرابلس لارسالهم الى اليمن . وفي الوقت الذي كان فيه حقي باشا زوج الطليانية والسفير التركي في روما ، ينصح بسحب الجيوش من طرابلس لفرب الامام يحيي والادريسي . . نرى الادريسي في كتاب لمديق له بالقاهرة يحند الدولة من خطر استنفادها جميع قواها في الجزيرة العربية مسعوجود قوة ثالثة غير الترك والعرب تراقب الموقف للوثوب على ممالكها ( نقلا عن الاهرام ) . . خسر المثمانيون في معركة عسير وحدها ١٨ الف جندي بيعن قتيسل وجريح واسير طحمد المهدي البصير . . )

ولما تم الصلح بفضل مساعي عزيز باشا المصري الذي كان يعسي خطورة هسذا النزيف وتعريضه مصالح العرب للخطر وهو الذي تولى بعد ذلك الدفاع عن طرابلس . أبرق الامسام الى الاستانة باستعداده لارسال مائة الف مقاتل كامل العدة والعدد السي طرابلس الفسرب للدفاع عنها ضد الإيطاليين .

لقد كانت حروب تركيا في الجزيرة ، مجزرة سالت فيها الدماء المسلمة ، تركية وعربية وانهكت قوى الدولة وادت الى تسليم طرابلس للابطاليين ، ثم سقوط الدولة كلها . . حسرب خاسرة كان الدافع اليها هو رغبة العملاء في انهاك الدولة ، ورغبة المفامرين فسي احراز أي نصر بعد ان توالت عليهم الهزائم في اوروبا ، وقد اعترفت الحكومة نفسها بذلك عندما قالت في تبرير سحبها لشروع الصلح الذي يقضي بتقسيم اليمن والاعتراف بسيادة يحيي علسسى المنطقة الشمالية الزيدية اذ قالت : « ان الحكومة كانت وافقت على الشروع ، بسبب حراجه الموقف العام . . غير اننا الان ، وقد تخلصنا من تلك المواقف الحرجة ، اصبح في مقدورنا ان نرسل الى اليمن القوة العسكرية اللازمة لاخماد الثورة واستعادة مهابة الدولة ، ونحسسن على ذلك بكل قوة واطمئنان » . ( البلاد العربية والدولة المثمانية ص ١٣٠ ) .

العمل لرفع شأن البلاد وتقويتها بادرت الى سحبه بناء على طلب الايطالين (١) كما فعل الصدر الأعظم حقي باشا (٢) بواليها ابراهيم باشا الذي عزله في سبتمبر ١٩١١، ولم يعين احداً بدلا منه .. بحيث ان البلاد كانت بدون وال حينا اعتدى الطليان على حرمتها .. وهو ما حدث لرجب باشا الذي وقف النفوذ الايطالي بالمرصاد ، ومنع انتقال الأملاك إلى بنك دي روما بالرغم من أوامر دولته التي كانت تنهمر عليه ، وكلها لمصلحة ايطاليا « ولما وصل الاتحاديون السلطة استصدر الطليان فرمانا بعزل المشير رجب باشا من الولاية ، واصبح الولاة الذين أتوا بعده آلة في يسد السياسة الايطالية وخاصة حسن حسني باشا ، والد زوجة رحمي بك من كبار زعماء جمعية الاتحاد والترقي ، كما اصبح الموظفون الترك الكبار آلة بيسد الايطالين وصارت بيونهم مفتوحة لارتياد رجالهم الذين مجتمعون فيها لبث الدعاية الايطالية ه

« وكان حسني باشا ، عدا ذلك ، من أكبر المشجعين على انشاء شركة الفوسفات الايطالية فاشمأز الناس من أعماله ، وافساحه المجال للتدخل الايطالي وقد تجرأت الصحف الايطالية في عهده على التحريض لاحتسلال طرابلس ، وأغرت حكومتها بذلك ، كما حرضت الشعب الايطالي على المطالبة بتنفيذ هذة الفكرة حتى ألفت ايطاليا فرقة خاصة لاحتلاله! : الفرقة الطرابلسية وقد بلغ نهاون حسني باشا مع الايطالين جواً أسخط الأهالي فعزموا على القيام بمظاهرة احتجاجاً على لهجة الصحف الايطالية فمنعهم من القيام بها . ومسع ذلك ارسلوا بوقية إلى الصدارة العظمى محذرين الدولة من نوايا الطلبان (٣٠ مطالبين بتحصين البلاد ، وتزويدها بالذخائر والمؤن لعام كامل ، عارضين تطوعهم معاهدين الله والشرف والذمة على الدفاع حتى آخر نقطة من دمائهم . فلم يكن الجواب على هذه والشرف والذمة على الدفاع حتى آخر نقطة من دمائهم . فلم يكن الجواب على هذه البرقية إلا وعوداً خلابة بعزم الدولة على الدفاع عن البلاد (٢٦) ومن خطوات

<sup>(</sup>١) لكي يفتحوا البلاد بعد ذلك لتخليصها من الاهمال وتمدينها ..

<sup>(</sup>٢) زوج الطليانية .

<sup>(</sup> ٣ ) ما أسرع الانهياد في دولة ينبه فيها الشعب الحكومة الى العدوان الاجنبي ..

الدفاع هذه « قامت الدولة بسحب اربعين الف بندقية . كانت بالولاية ، بدءوى رغبتها في الاستعاضة عنها بأسلحة جديدة « ولم ترسل غيرها ! » يضاف إلى ذلك انها سحبت الضباط الاكفاء . « وينقل « توفيق برو » عن محمد فؤادشكري « و كان زعماء الاتحاديين قد صرحوا غير مرة بأنهم لا يريقون دم عسكري واحد لصيانة قرابلس الغرب من اعتداء ايطاليا أو فرنسا أو غيرها . كما عقدت لجنتهم في سلانيك (معقل يهود الدوغة ج ) اجتاعاً لبحث مسألة طرابلس الغرب ، فقر رأيهم على عدم تحصينها أو اتخاذ التدابير التي تصونها من أي عدوان مفاجيء وعدم اثارة القضة في مجلس المبعوثان ثم نشرت جريدة طنين مقالا جاء فيه ان طرابلس الغرب من الولايات التي لا تفيد الدولة فائدة مالية يعتد بها فعلى الحكومة العثانية الافتصاد في الانفاق علها » . .

وفي البرلمان العثماني ، قال رضا توفيق : « انني اذكر ان مبعوثي طرابلس الغرب قد وقفوا على هذا المنبر في السنة الماضية ، وقصوا علينا اطهاع ايطاليا بوطنهم وما أعدته وما تعده لذلك، حتى بكى هؤلاء المبعوثون، واستبكوا غيرهم . نعمانهم انذرونا يوم كانت تنفع النذر . . وها قدد صح بالفعل ما كانوا انذرونا منه بالقول (٦٧) . .

ورغم كل الجهود والتدابير التي قام بها الحونة الاتحاديون بقيادة لاعب الورق زوج الطليانية ، المؤمن بحضارة ايطاليا . . رغم كل ذلك فان الغزو الايطالي لم يكن نزهة ابدأ . . « والأمة الملعونة » قد دافعت عن قرآنها » الذي جاء الصليبون لمحوه » .

واندفعت الأمة العربية يؤازرها العالم الاسلامي في مقاومة الغزو الايطالي . . بعد ان تآمرت بريطانيا وسدت الطريق الوحيد الذي يمكن ان تمر منه المساعدات العسكرية الفعالة وتبين ان السنوسية التي هاجمتها صحف الاتحساديين المأجورة أو التقدمية قبيل الغزو الايطالي . . تبين انها حركة ثورية تحرديسة واستطاع الضباط

العرب الذين هرعوا لتنظيم المقاومة وقيادة كفاح الشعب الليبي الباسل ان يصدوا الطليان وأن مججزوهم عند الساحل ويمنوهم بخسائر فادحة . . وكان على ايطاليا ان تنتصر في الاستانة . . وجاء دور الاتحاديين في فرض الصلح ، كما مهدوا للاحتلال . . وربما كانت « الأمة العربية » تعلن عن نفسها لأول مرة ، وتعلن ذلك ثورياً وتحررياً خلال رفض العرب لمشروع الصلح الذي كان يطبخ بين الاتحاديين والطليان .

وقف النائب العربي خالد البرازي نائب حماة في مجلس المبعوثان يقول:
« ايها الاخوان . . شاع في المحافل بأن الصلح سيعقد ومع انني واثق بالحكومة وامين من وجدان رجالها . . فلنفرض انها استحصلت على فرمان بالاعتراف بالحاق طرابلس الغرب بايطاليا . . فانني أقول باسم: «الأمة العربية » اننا نمسح هذا الفرمان بدمنا ولا نرضى بذلك ، ولو لم يبق عربي على وجه الارض (۱) . .

<sup>(</sup>۱) هذه هي الحرب التي تتبنل مجلة « الطليعة القاهرية » وتصفها بانها الحرب «الإيطالية ـ التركية » وتغمز حركة التبرعات التي قامت في مصر بانها كانت بتاييد كتشنر والامسراء! وتمجد خزي لطفي السيد « الذي دعا الى الحياد باسم سياسة المنافع لا سياسة المواطف » ( الطليعة يناير ١٩٦٧ ) . . .

الحقيقة انه يصعب على الرء ان يحتفظ بهدوئه وهو يفكر لمصلحة من يروج مثل هســذا الكلام .. واذا كانت بعض التيارات في القاهرة زعيمة العروبة ، تريد ان تروج على استحياء لفكرة بيع العروبة باسم مصالح مصر الخاصة فلمصلحة من يتهجم على تاريخ العروبة ، ولمصلحة من يتهجم على تاريخ العروبة ، ولمصلحة من يهان كفاح الليبيين البواسل ، بل ويهدر دور المصريين العربي ..

ان موقف « مجلة الطليعة » من الحرب الليبية سنتناوله بالتفصيل في مناقشاتنا للطفي السيد في الجزء الثاني من هذه الدراسة .. ولكن نود هنا ان نشير الى قضايا جديرة بالتأمل « فالطليعة » التي تنسب نفسها للماركسية ، وكاتب المقال ينتسب للماركسية ، ومع ذلك فالرجع الاصلي للدراسة الداعية للقومية المرية ، المادية للقومية المربية ، الرجع الاصلي هو دراسة وضعها سكرتير اتحاد الصناعات في ظل الاحتلال البريطاني وقبل ثورة يوليو بعشر سنوات وكتب تقريظها صدقي باشا .. بل يقال انه هو الواضع لخطوطها الرئيسية ..

ولنعرف مدى نسبتهم الحقيقية للماركسية . نقرأ تعليق لينين شخصيا على هذه الحرب قال: « من أي نوع كانت هذه الحرب ؟ . لقد كانت حماما داميا متمدنا ، ومجزرة قتل فيها العرب بواسطة « احدث » الاسلحة . لقد أبدى العرب مقاومة ضارية في بداية الحرب ، كان قادة البحرية الإيطالية قليلي الاحتراس بحيث انزلوا السبى البر ( ١٢٠٠ ) مسن المساة البحرية ، فهاجمهم العرب وصرعوا ( ١٠٠٠ ) منهم . وعلى سبيل العقاب ، ضرب حوالي ٣٠٠٠

عربي حتى الموت ، وقتلت عائلات بأسرها ، وذبح الاطفال والنساء بدونسبب فالإيطاليون أمة دستورية متمدينة أ.. وشنق حوالي ( . . . ) عربي وبلفت خسائر الإيطاليين زهاء ( . . . . ) رجل ، بينهم ( ١٧٤٢ ) مريضا و ( . . . ) مفقود و ( ١٤٠٥ ) قتلى.. بلغت خسائر المسرب ( . . . ) درجل وبالرغم من الصلح فالحرب لم تتوقف ، لان القبائل العربية ، فسمى قلب افريقيا ، في مناطق بعيدة جدا عن الشاطىء ، تابى الاستسلام ولمدة طويلة من الزمن سوف يجري تمدينها بالبنادق والحراب والشائق والحرائق والسياط » .

هذا ما قاله لينين في جريدة البرافدا، ( العدد ١٢٩ - ٢٨ ايلول ١٩١٢ ) . وحقا كان لينين ثائرا عظيما .. لانه أولا كان روسيا مخلصا .. فلنقرأ الكلام الرخيص السني تكنسه الطليعة في سنة ١٩٦٧ . . بعد لينين بخمسة وخمسين عاما : قالت الطليعة « القومية المرية ضد الجامعة الاسلامية » . . هذه الفترة كانت تتميز بصراع حاد بين تبارين فكريين تبار القومية المصرية ويمثله اصدق تمثيل أحمد لطفي السبيد ، وتيار الامة الاسلامية ويمثله الشبخ رشبيد رضا ، وقد وقع حادثان سياسيان بينا بوضوح موقف كلا التيارين من العلاقة بين مصر والدولة العثمانية ودلالة السياسة .. اما الحادث الثاني فقد وقع عام ١٩١١ عندما غزت ايطاليا برقة وطرابلس الفرب ، وكانتا يومئذ ولايتين عثمانيتين ، ونشبت الحرب بين ايطاليا وتركيا ( لو ان ايطاليا يكتب لما واتته الوقاحة ان يتجاهل العرب على هذا النحو) وقامت في مصر حركة لجمع التبرعات لتركيا ( لتركيا تأمل! ) اعانة لها على نفقات الحرب ، فشنجم لورد كتشنر هــذه الحركة وشارك بالتبرع ( يعني عميلة لانجلترا هل نلام اذا استخدمنا بعض الالفاظ الجارحة في التعليق على هؤلاء ؟ ج ) كما قال الامراء بالتنقل على رأس الوفود بالاقاليم لهذا الغرض ( يعني رجعية كمان والذي يمجد كفاح الليبيين ضد الغزو الإيطالي يعتبر من عملاء العهد البائد ، حتى ولو كان لينين شخصياج) ولقيت الدعوة لعاونة دولة الخلافة يومئذ آذانا صاغية من الجميع ( جهل ) !ج والناس ينظرون الى موقف انجلترا دهشين كيف تشجع دولة اسلامية على دولة مسبحية ( تزييف للتاريخ . . فانجلترا طعنت الحركة الوطنية هناك باغلاق الحدود المصرية . وما كان بوسعها ولا من مصلحتها أن تدخل حربا أخرى في مصر بمنع حركة التبرعات ، تمامــا كما لم تستطع أن تمنع الجيش المصري من دخول حرب فلسطين ، ولكن الذين كتبوا أن دخولنا حرب فلسطين كان استجابة للاستعمار وان الاولى بنا ان نهتم بتحرير مصر من الاستعمار بدلا من الاهتمام بامر فلسطين التي كانت حربها تناقضا انجليزيا امريكيا . . وتصادع مصالح بيسن الرجعية المصرية والرجعية الاردنية يعودون اليوم فيزيفون تاريخ العرب كله ج) وبينما كـان الناس في الفترة الاولى من هذا الاندفاع القوى لماونة دولة الخلافة ، اذ بلطفي السيد يطالعهم في الجريدة بثلاث مقالات في ثلاثة ايام متعاقبة عنوانها جميعا « سياسة المنافسع لا سياسة العواطف » يدعو فيها المريين الى التزام الحياد المطلق في هذه الحرب الإيطالية التركيسة ( تاتي ؟! ) والى الضن باموالهم ان تبعثر في سبيل قل ما تفيد بلادهم منه ، ويذكرهم بأن من الخير أن يبذلوا هذه الاموال لخير مصر لانشاء المرافق المصرية النافعة لابناء الوطن . وقسمه

وقال النائب العربي خالد البرازي: « أيها الاخوان ان طرابلس الغرب قد فتحها عمرو بن العاص عام ٢٣ ه وقد مر عليها الآن نيف و ١٣٠٠ سنة ، وهي في يد الأمة الاسلامية فهي اذاً لنا بثابة الروح من الجسد وعلى ذلك اختم قولي بأن طرابلس الغرب باقية وستبقى بيد الامة العثمانية إلى الأبد (٦٨) .

ورد سيدي احمد شريف السنوسي بطل المقاومة على عروض الصلح بقـــوله: ونحن والصلح على طرفي نقيض ، ولا نقبل صلحاً بوجه من الوجوه اذا كان ثمن هذا: الصلح تسليم البلاد للعدو (٦٩)

وكما ظهرت الجامعة الاسلامية في الصراع ضد الاستعمار الغربي ، فقد ظهرت حركة القومية العربية في مواجهة هذا الاستعمار وخلال فضح ومقاومـــة الدور الحياني الانهزامي الذي لعبه الاتراك . .

والكفاح ضد الاستعمار الغربي هو الميدان الوحيد الذي يجب ان نتتبع فيه

اثارت هذه المقالات ( تقول دراسة الطليعة ) الثلاث على لطفي السيد عاصفة هوجاء اتهمسه بعضهم بمناواة دولة الخلافة الاسلامية ، واتهمه اخرون بالالحاد ( ابدأ . . بالخيانة الوطنية لا اكثر ولا اقل ) وحملت عليه الصحف على اختلاف الوانها حملة شعواء ممسا اضطر لطفى السيد الى الانسحاب وترك الجريدة يتولى امرها غيره من محرريها ولطفي السيد هو المفكر الذي وضع نظرية متكاملة عن الامة المصرية ، وقام بالدعوة الى القومية المصرية مبيئا مضمونها وعوامل تكوينها والقاعدة المبنية عليها فعلى يديه نضجت فكرة القومية المصرية ، الطليعة يتاير

وبعد .. فاذا كان البعض قد قرر التخلص من « الامة المربية » ورأى ان الوقت قد حان للعودة لحكاية الامة المصرية من جديد ، فهل من الفروري ان تكون هذه الامة المصرية معاديسة لكفاح الشعب العربي في ليبيا ، متنكرة لماضيها التحرري ، متعاونة حتى مع الاحتلال الإبطالي . وا أسفاه .. ان كاتب « الجريدة » قد وجد في عام ١٩١١ اقلاما عربية حرة تجبره على الانسحاب من المسرح السياسي بعد مقالاته المخزية .. ولم يجرؤ بعدها علسى العودة الى السياسة الا بعد الحرب ليتآمر مع حسين رشدي والانجليز على اعلان الحماية عسسلى مصر ولينعو على صفحات « الجريدة » للقتال الى جاتب الانجليز .. وهو الذي دعا الى الحياد بين ايطاليا وليبيا الامر الذي ادهش هيكل باشا شخصيا ! وا أسفاه .. ان محرد « الطليعة » لهي بعد بعد من يجبره على الانزواء رغم اننا دولة مستقلة ودستورنا ينص على اننا جزء مسن الامة العربية بل نحن نتصدى لقيادة الامة العربية.. بل المدهش انه انتدب مستشارا فنيا لوزير الثقافة !

آثار الحركة القومية وتطوراتها . . فالذين آمنوا بالجامعة الاسلامية في مواجهة الغرب هم الذين دافعوا عن الوطن العربي وآمنوا بالامة العربية والوحدة العربيـــة ، وجادوا بالدم دفاعا عن الوطن ، ووقفوا مع ليبيا . .

نعود لحديث الخيانة في اسطمبول . . فقد تم الاتفاق على ان تعلن تركيا استقلال طرابلس وبرقة ، لكي تضهما ايطاليا (فهذا هو مضمون « الاستقلال » ومعناه في هذه الفترة عندما يتحدث عنه الغرب وعملاؤه . . كانت بريطانيا نحمي استقلال مصر من الاستعمار التركي ) . . وفرنسا تطارد السفينة التونسية المتوجهة للاستانة للحصول على فرمان بتبعية تونس لتركيا . . حرصاً على « استقلال » تونس التي كانت في جيب وزير خارجية فرنسا كما أعلن في مؤتمر برلين قبل احتلال تونس . وايطاليا تضرب السواحل التركية بمدافعها لاجبار السلطان على اعلان استقلال بوقة لم يكن هذا الاستقلال يعني في هذه المرحدة سوى التبعية للاستعمار الغربي ، بينا كانت الرابطة مع تركيا تشكل سداً ولو واهياً ، سداً قانونياً ضد الاستعمار الحقيقي » . .

وفي رقاعة نادرة أصدر السلطان منشوراً لأهالي طرابلس وبرقة « يمنحهم في استقلالا داخليا مطلقاً وتاماً اهتاماً منه بضان راحتهم وهنائهم حاضراً ومستقبلاً وفي ادخال الهناء والسلام إلى وطنهم » وتبعه ملك ايطاليا بمنشور « يعلن فيه العفو التام في المقاطعتين – الخاضعتين خضوعاً مطلقاً للسيادة الملكية الايطالية وحرية أقامة - شعائر الدين الاسلامي كما كانوا في الماضي ، والمواظبة على ذكر اسم السلطان بصيغة خليفة المسلمين في الصلوات العامة (٧٠) .

وتمت الحيانة !

الدولة في الصلح لفكروا في مصيرهم واستعدوا لمواجهته بما لديهم من الامكانيات غير ان مباغتتهم به قد حل من عزائهم وثبط من همهم ، صحيح انه لم يكن هناك كثير من جنود الترك في طرابلس ، إذ لم يكن عددهم بزيد عن (١٥٠٠) شخص غير ان الطر ابلسين حرموا بعد ابرام الصلح من معاونة الضاط الترك ، فضلا عن الجنود كما حرموا من المساعدات المالية التي كانت ترسلها الدولة اليهم في حدود مـاثة الف جنيه في كل شهر (١) ومن شحنات الاسلحة التي كانت ترسل البهم من قبل الدولة العثانية بطريق البحر» . . « في الحقيقة كان عمل الحكومة العثانية بمثابة تسليمالعرب لاعدائهم ، إذ تضعضعت نفوسهم ، وقطعوا أملهم من مساعدة الدولة ودعمهـا لهم ، حتى اضطر « عزيز المصرى » الذي يقى في المنطقة يدير القتال "بعـــد انسحاب « انوربك » وخليل بك وفتحي بك « واسواهم من الضباط الذين كان عددهم أيوبو على ١٥ ضابطاً اضطر « عزيز المصرى » إلى توك طرابلس الغرب وبرقة عائداً إلى الاستانة عن طريق القاهرة بعد تسعة اشهر من ابرام الصلح ، وقد أدلى بجديث إلى جريدة « لانوفيل » الفرنسية قال فيه ان توقف سليان الباروني عن قتال الطليان واستسلام عشرة الاف عربي إلى هؤلاء بسبب قطع مياه الشرب عنهم والجوع الذي فتك يهم وبيقية السكان جعـــل، الايطالين مجولون هجومهم على « عزيز المصري » فأدرك عدم أمكان مواصلة القتال في المنطقة فتركها وانسحب منها ، خاصة وأن الايطالين كانوا قد شرطوا على الدولة ان ينسحب جنودها وضباطها من البلاد مــع أسلحتهم من غير ان يتركوا منها شيئًا لأهل لبسا » . .

« ذلك بعد ان كان القتال في طرابلس الغرب آخذاً في الاشتداد وكان العرب يبذلون من ضروب الاستبسال حداً منع الايطاليين من التوغل وأوقفهم عند خط الساحل. وقد ظهرت بعض المقالات في الجرائد تنكر على الدولة هـذا الصلح، بشدة وتعلن إن العرب سيدافعون عن طرابلس إلى آخر نقطة من دمائهم (٧١)...

<sup>(</sup>١) من تبرعات العالم الاسلامي ..

كما دلت احاديث بعض أعيان العرب إلى مراسلي تلغراف بأنه إذا كان الصلح على هذه الشروط لا يفضي الآن إلى حركة خطيرة بسبب ان حرب البلقان تشكل عذراً للدولة في قبولها فلا بد من وقوع حوادث اليمة في المستقبل ، وإن المراسل قد سمع باذنيه عبارة: « إن الترك قد سلموا العرب لاعدائهم » وعسبر بها بعض هؤلاء الاعيان عن سخطهم ونقمتهم على الدولة (٧٢) . . وانكروا ، وخاصة منهم الطرابلسيون ، عمل الدولة واكبروه (٧٣) .

وقد كان ..

وجاء دور الحوادث الاليمة .. وبدأ التفكير الجدي في الانفصال ..

## الفصل الرابع



ولنعد الآن لنلقي نظرة لنعرف كيف دفيع الاتراك « العرب » للانفصال بسياستهم الحمقاء ، والعنصرية التي كان بوجهها مخربون واعون ، يدركون كيف تمزق الدول ، وتفتت وحدة الأمم . . .

وقد بدأنا الحديث عن الحيانة الوطنية ، لأننا نعتقد أنه لو اقتصر جرم الاتراك على التنكيل والاستبداد بالعرب . ووقفوا في نفس الوقت موقفاً صلباً من الغزو الغربي . لما كان الانفصال محتوماً . ولفكر العرب طويلاً قبل أن يقرروا الانفصال ، لأن الضمير الوطني، والوعي الصادق للشعوب يغلب الأصلي على الفرعي . والقضة الأولى كانت مواجهة خطر الاستعار الغربي ، ومن ثم كان بوسع الأحرار العرب ان يعالجوا استبداد وعنصرية الأتراك لو أن هؤلاء كفلوا حكماً وطناً . .

أما وقد تبين أن الاستمرار مع الترك هو أقصر الطرق للوقوع في يد الاحتلال. الغربي ، فقد وضح الطريق الآخر .. الذي مهدته اعمال الاتحاديين .

جاء صبية الاتحاد والترقي إلى السلطة وفي أوهامهم انهم سيقيمون دولة استعمارية على الطراز الاوربي . هم فيها بريطانيا أو فرنسا ونحن الهند والترنسفال والجزائر وتونس! . . بل كانوا مجملون مشروعات أبعد مدى وأكثر طموحاً ، قرروا تتريك الامبر اطورية بعد أربعة قرون . . وبعد ما أصبح الترك اكثر اجزائها عبئاً عليها!

رعاياهم !.. والنتيجة الوحيدة هي التفتيت (١) والمفروض ان الحركة القومية تنشأ ضد قومية كبيرة وتضطهد القومية التي تمثلها الحركة الناشئة .. أما لو رفعت القوميسة الكبرى أو المسيطرة لواء القومية ، فهي تحمل لواء تدميرها بنفسها ، ولم مجدث في التاريخ ان اثار الحاكمون حرب القوميات الاما حدث في حالة الترك .. (٢)

ويمكننا القول جادين كل الجد، ان « النهضة » التركية تدين حقاً بوجودها لروسيا القيصرية . . فلم تقتصر خدمات القيصر « للأحرار » الاتراك ، على مشورة وجال السفارة الروسية ، ولا قيام بحارة الأسطول الروسي بتوزيع المنشه رات « الثورية » التي لو ضبط أحدهم يقرأها أو مجملها الى ميناء روسي لقضى بقية عمره ان كان محظوظاً في سيبيريا . بل امتدت خدمات الروس الى حد اختراع القومية التركية . . أو دق المسهار الأخير في نعش الدولة العثمانية . . وبذلك تحققت رسالة روسيا المقدسة التي حمل لواءها بطرس الأكبر . . الرسالة التي كانت تتاخص في استعمار الولايات الاسلامية الاسيوية وطرد المسلمين من اوروبا وسحق الدولة العثمانية . .

فمن هم مؤسسها ?!!

« كان من مؤسسيها بعض من عرفوا بشديد تعصبهم للقومية التركية أو الرابطة

<sup>(</sup>١) تكرر الحركات القومية اليوم نفس الخطيئة باثارتها القومية العربية العنصرية اللادينية ضد القوميات الصغرى التي تعيش معها في سلام طوال القرون الماضية والنتيجة هي دفع هـــذه القوميات للانفصال .

<sup>(</sup>٢) تأمل مثلاً موقف روسيا السوفيتية لانها هي القومية الكبرى المسيطرة جعلت من القومية جريمة .

من هو يوسف اقجوره ?! (١)

« من نواحي قازان على الفولجا في روسيا ، ومن اتراك روسيا ، درس اولا في جامعة لورنبورغ في روسيا . ثم واصل الدراسة بمدرسة العلوم السياسية في باريس ثم جاء بعد الانقلاب الدستوري الى الاستانة وانغمس في العمل السياسي مع اتراك توكيا الفتاة . كان من آرائه ان تتخلى الدولة عن البلاد العربية لتشكيل دولة قومية في الاناضول . . »

ومن هو أحمد اغاييف ?! .

هو أيضاً من أتراك روسيا « تركستان » جاء الى الاستانة بعد الدستور وتخلى عن جنسيته الاصلية وتجنس بالجنسية العثمانية وبدل اسمه من أغاييف وجعله أحمد آغا اوغلي . . وأصبح مدرساً للتاريخ التركي في المدرسة الحربية . . كان من غلاة الدعاة للجامعة الطورانية ، ومن أكبر مسببي الحلاف بين الترك والعرب . . »

<sup>(</sup>١) من الغريب ان الاستاذ الحصري لم يجد الا آفجوره هذا يستمين به في آراء الافغاني. في القومية والاسلام .

وإلى جانب الحبراء الروس في القومية التركية كان منمؤسسي «ترك درنكي » ( المحفل التركي ) اشترك في بجوثه العلمية مشاهير من العلماء المستشرقين مثل البروفسور « غوولاوسكي » والدكتور « قره جون » والبروفسور «ماونان هارتان» . . عكف هؤلاء على اكتشاف كل ما يتعلق بالشعب التركي من تاريخ ولغة وخصائص عرقية وحضارة وأدب وحياة اجتاعية . . والعمل على اعادة الطابع الأصلي القديم للغة التركية . . »

نفس المسعى « الحميد » الذي كانت تقوم به عصابة ويلكوكس في القاهرة بتنقية اللغة المصرية ( العامية ) من الشوائب التركية والعربية أيضا. ونفس الجهد الذي كانت تبذله الارساليات ومدارس المبشرين في اكتشاف خصائص القومية السورية والكيان البربري .. الخ ..

عملية تدمير واسعة النطاق تجذب أركان البناء لكي ينهار الصرح . . ويكتسحها جميعاً الطوفان الاستعماري . .

وقد تنبه العرب الى خطورة اللعبة الجديدة . . العرب الحرصاء على استمرار الوحدة العثانية ، وكتب الشيخ رشيد رضا سلسلة مقالات في نقيد هذا الانجاه ، ولكن الجريدة التركية رفضت ان تنشر له ما يتعلق بمشروعات اصلاحات اللغة التركية ، وقال الشيخ ان هذا الاصلاح المزعوم هو بيت القصيد في مقالاته (٢) .

وكان هدف هؤلاء الداعين للقومية التركية هو تدمير الوحدة العثانية ٠٠٠ كان ظهور الحط الأول من خطوط اليقظة القومية التركية بين العقائديين من فتيان الترك عبارة عن روح ثوري ضد فكرة الرابطة العثانية، فالى أوائل القرن العشرين أو قبلها بقليل ، لم يكن يجول في خواطر رجال الدولة والمثقفين أو غيرهم من عامة الناس ، فكرة القومية التركية ، وأما بعد اعلان الدستور ، فقد أخذت الفكرة شكل تيارات قوية واضحة فتألفت الجمعيات والنوادي وأصدرت المجلسات لتنظيم نشرها (٣) ، وبعد ثلاثة أشهر من اعلان الدستور وسط الفرحة الطاغية التي

اجتاحت العرب . . سارع « حسين مجاهد » يكتب في صحيفة « طنين » يعلن ان الأمة التركية كانت وستظل هي الأمـــة الحاكمة في السلطنة العثانية ، وأن الترك يتمتعون بحقوق وامتيازات سامية بصفتهم فاتحين ، فلا مجال إذن للاعتراف بحقوق مساوية للعناصر العرقيـــة الاخرى ، وأن الدستور العثاني لا يمكن أن يكون في شكله النهائي إلا دستوراً تركياً (٤) . .

ولأن الهدف الحقيقي للذين يحركون الحيوط لم يكن التتريك بل التمزيق .. ودفع العرب إلى احضان الاستعهارية الغربية .. فقد صاحب الفعل القول .. بـل غالباً ما كان القول أعلى نبرة واكثر استفزازاً من خطوات التتريك التي اتخذهــــا الدستوريون الجدد ..

وبدلا من سياسة «عبد الحميد» التي كانت تقوم على تقريب العنصر العربي والاعتاد عليه وكسب وده ، نرى « الدستوريين » يخصون العرب ( والالبان ) باستبدادهم واضطهادهم فقد عزلوا في وقت قصير زهاء بضعة عشر متصرفاً عربياً (٥) ولم يبقوا من العرب في وزارة الحارجية التي كانت تضم ما يقرب من ستائة موظف، بينهم ١٢ عربياً ٠٠ لم يبقوا سوى عربي واحد (٦) ٠٠

وشكل مجلس المبعوثان على نحو يجعل لممثلي العرب أقل من نصف المقاعد الواجب حصولهم عليها وفقاً لنسبتهم العددية ، ورشح لهم الاتراك نوابا اتراكا في الدوائر العربية ، وأبدوا – دهشتهم من أن الأهالي لا يعرفون التركية ..

ورغم ذلك دافع بعض انصار الوحدة عن ذلك ، وحاولوا ان يجدوا له مبرراً ، اصراراً منهم على تقديم الكلي على الجزئي .

وجند العرب الواعون انفسهم لانجاح مرشحي الاتحاد والترقي الترك حتى في الدوائر العربية وانتقد الشيخ رضا السيد طالب النقيب لأنــــه نافس الاتحاديين في انتخابات البصرة (٧) وهو الذي تبرع بمركب بجري لمواجهـة الضغط البريطاني

عقب اعلان الدستور ، وهو الذي ظل مجارب الاستعبار البريطاني إلى ان خطفوه ونفوه ليخلو الجو لفيصل . .

ورشد رضا ظل مخلصاً لفكرته حتى نجاوز الأمر كل حد ، فقد كان يدافع عن الاتحاديين إلى حد التعرض للضوب في المسجد الأموي ، على جلالة قدره ومكانته... بل وضرب فعلًا في طرابلس ..

وعين وزير الأوقاف العربي ، أربعة مفتشين من العرب في الوزارة التي كانت تضم أكثر من ٥٠٠ موظف ، فهاجمته الجرائد التركية (٨) وخرج من الوزارة ثم استقال خليفته الشريف علي حيدر . . وخلت الوزارة العثانية من وزير عربي ٠٠ من ديسمبر ١٩٦٠ إلى الهجوم الايطالي على طرابلس ٠٠ بينا كان في الوزارة مقعداً للارمن وآخر للاغريق . . وغفل العملاء الدستوريون عن مقعد العرب! وبعد الحرب تشكل الحكومة مرة اخرى معاستبعاد الوزير العربي « واعطاء ثلاثة مقاعد لليهود هم مازلياح افندي وبنساريا الفلاقي ، وجاويد بك يهودي الأصل من الدوغة . . وذلك بالرغم من ان الوزارة قد شكلت بعد حرب البلقان التي ادت هزائم الأتراك فيها إلى انسلاخ الولايات الاوربية وأصبح العرب الاغلبية المطلقة على جميع عناصر الدولة بما فيها الترك . . وكان للارمن ١٥ نائباً ولهم في الوزارة مقعدان ، والعرب صبعون نائباً واحياناً تخلو الوزارة منهم أو يفوزون بقعد واحد لاغير (٩) . .

ويتنطع « القوميون » الترك . . فيردون على سؤال النواب العرب حول اسباب خلو الوزارة من العنصر العربي . . يردون بأنه لا يوجد بين العرب من هو كفء لهذا المنصب!

ويكتب احمد اغاييف (الروسي الأصل والتخابر) يهاجم الغربيين الذين تحمسوا طبعاً للدفاع عن العرب . . « انكم تأخذون علينا اسلوب معاملتنا للعرب (كذا) فلتسمحوا لي ان أقول لكم . . انكم لا ترون الحشبة في اعينكم وتنظرون إلى القشة في اعيننا ، وطالما ان أمامكم قضايا مثل قضايا ايرلندا وفنلندا والجزائر فالأفضل

الا تقيموا من أنفسكم اساتذة للفضائل ، .

وعن اللغة العربيَّة يفتي « احمد اغاييف » الروسي « انها لغــة ميَّة (١٠) ٠٠

ولأن الهدف كما قلنا هو التمزيق على نطاق واسع .. فقد كان مدبرو العملية لا يكتفون بما ينشر في الصحف التركية من التهجم على العرب ، بل كانوا يوسلون مقالاتهم المسمومة لتنشر في الاهرام والمفيد وغيرهما من الجرائد المصرية والسورية» وتفتح الأهرام صفحاتها لحوار مفتوح مثمر خلاق طبعاً بمشورة السفارة البريطانية والدوائر الفرنسية على أغلب الظن حوار بين « تركي حر » وعربي حر » ...

يقول التركي الحر مخاطباً العرب!.. واليست حكومة انجلترا ديمقراطية وليس في مجلس نوابها هندي (!) ولا ترانسفالي ولا كندي ? وهـل حكومة فرنسا استبدادية لأنه ليس في مجلس نوابها وبين ولاتها وقواد جيشها، تونسي أو جزائرى .. ألا يجوز للاتراك أن ـ يفعلوا فعل الفرنساويين والانجليز.

ويبدو أن كل ما حققه الدستور هو حرية التهاجم على هذا النحو لتخريب كل شيء . . فما كان ثمة من بجرؤ على ترديد مثل هذا القول في عهد الاستبداد الحميدي بل كان ينفى كل من ينبس مجرف عن القومية التركية . .

وما من حكومة تعمل لحسابها تبذل كل هذا الجهد في تأليب رعاياها ضدها! لأن للحكم — كما قلنا — فلسفته ولو أن العناصر التركية هذه ، كانت مجرد عناصر فاسدة فكريا ، ومؤمنة بفكرة القومية التركية ، لكان موقفها قد تغير بمجرد وصولها للسلطة فالنظريات شيء وخاصة في المعارضة ، والسياسة الواقعية شيء آخر . ووصولهم إلى السلطة كان سيضعهم امام مسؤولية حماية الدولة وبالتالي تنحية الشعارات ، وفهم ما وصل اليه عبد الحيد رغم استبداده — ورجعيته . ولكن والثوار » الجدد كانت تحركهم أصابع أجنبية وبالتالي كانوا يعملون ضد مصاحتهم الواضحة كفئة حاكمة وهذا يفسر قول « الماريشال فون درغولتر ، «ان جمعيسة الاتحاد والترقي كانت منذ نشاتها إلى اليوم ألد أعداء نفسها وأعظم خطر على الاتحاد والترقي كانت منذ نشاتها إلى اليوم ألد أعداء نفسها وأعظم خطر على

کیانها (۱۱) ۰

ويقول أحمد أمين: « وطالما بقي الاتراك غير مبالين بفكرة القومية بقيت الحلافات العرقية محصورة في حدود الثورات المحلية المحدودة المنبعثة عن بعض الظروف الحاصة ، ولكن لما أخذت الفكرة القومية بمشاعرهم واستحوذت على قاوبهم ، بقوة وثبات لم يكن من الممكن تجنب اصطدامات قوية وعنيفة ومستمرة فأخذت العواصف تكتسح بشدة ما أمامها بدون شفقة أو رحمة (١٢) .

ويقول وليام بولك: « عندما وصل أنصار تركيا الفتاة إلى السلطة مارسوا سياسياً التتريك على نحو لم يحاوله أي حاكم عثاني من قبل. بدأت المدارس تعلم اللغة التركية ، وتؤكد عظمة الأتراك وفضائلهم .. وهذا الموقف الجديد من جانب الاتراك يدفع العرب إلى البحث لانفسهم عن كيان متميز عن العثمانية، وأيضا عن الاسلام « ويؤكد ان أكثر المراقبين الأجانب تحمسا ما كان ليجد أثراً للقومية العربية الا فيا ندر ، قبل اثارة الاتراك لها ، وان الفكزة الاساسية جاءت من أوروبا وأمريكا .. وان الدين قد استبعد كأس الاساس ما دام الأتراك كانوا هم أيضاً مسلمين . . ومن ثم كان الرجوع الى التاريخ العربي قبل الاسلام (١٣) ..

شن العملاء حرباً مسعورة ضد العرب .. إلى حد دعوة العرب المسيحيين إلى التخلي عن العروبة «لأن لهممن شرف المحتد ما يغنيهم عن الانتاء العنصر العربي (١٤) وكانت كل الاجهزة الاستعارية العلنية والسرية ، السياسية والدينية تحاول كسب المسيحيين العرب .. فيأتي هؤلاء الاتراك ويساعدونهم بدفعة في الظهر ولا ندري ماذا سيصبح المسيحيون العرب إذا ما اعتزوا بشرف محتدهم هذا ، ورفضوا الانتاء للعرب ?.. هل سيصبحون تركا ?! أم فرنسيس وروساً وبريطانيين .. وهو ما كان يسعى اليه مدبرو الأحداث! ..

ويكتب احدهم : « اني أرى من الفضول مداخلة نصارى العرب ، فيما يدور

بين العرب والترك لأن الترك لا يتصورون إذا ذكروا العرب ، غير المسلمين ، إذ هم لا يتعقلون وجود عربي يقول بالوهية رجل اسرائيلي ٠٠ »

وكان جل زعماء الاتحاديين اما ماسونيين ، أو يهوداً دونمة . أو يهوداً صرحاء ومن يهود الدونمة هؤلاء « جاويد بك» الذي وصف العرب بأنهم « العرق الأسود ».

وما كانوا يألون جهداً في استفزاز المسلمين لا بساوكهم المنحل والذي وضع في اصابة قيادتهم بالزهري (١) بل بما يكتبونه من مقارنات بين جنكيز خان جدهم ورسول الله عليه عليه عليه على وضيع :

جد مز جنكيز خان عاقلد ربزم . . جد مز جد الحسينه هم معاد لدربزم . .

ومعناه :

جدنا نحن جنكيز خان العاقل .. وجدنا نحن معادل الجد الحسيني !

ومع الحملة العسكرية الحاسرة، بل والتي دبرتها الحيانة تمهيداً لتسليم ليبيا والبلقان مع هذه الحملة العسكرية وما حملته لنفوس العرب من مرارة تقتيل الحوانهم في الدين والجنس . . تندفع الصحف التركية في استفزاز العرب . .

فتكتب صحيفة «طنين »: « لا وسيلة لاصلاح المين غيير اتباع الاسلوب الاستعباري — الانجليزي . وأنه لعار على العثانيين ان يكونوا اقصر باعـاً وأقل نجاحاً . ان ثلث فيلق تام الأهبة ، مدربا تدريبــاً حسناً ، إذا اقترن اليه انتداب المامورين الاداريين الأكفاء — كان كافياً لتنفيذ الاصلاحات الموافقة لحالة البلاد..

<sup>(</sup>١) يقال ان اتاتورك تاب وهو على فراش الموت ودعا شيخ يتلو عليه القرآن (على الطراز الكاثوليكي !) وطلب ان يدفن وفقا للشريعة الاسلامية .. والله اعلم بعباده ..

على انه يجب انتقاء هؤلاء المأمورين الملكيين من قوم نزهاء مثقفين أقوياء عارفين بالعربية وواقفين على أساليب الاستعمار الاداري الانجليزي وبغير ذلك لا يرجى اصلاح ، (۱).

ويرى مؤلف « العرب والترك » . . ان المقال الذي نشر في جريدة « اقدام » بتاريخ فبراير ١٩١٠ ، كان له دور فعال في الانقسام العربي والتركي . . والمقال يتحدث عن اليمن كتبه ضابط تركي يقول فيه : « ان أهل اليمن يعبدون المال ، وأنهم في سبيل المال يضحون بكل شيء حتى بأعراض نسائهم » .

وعلى اثر نشر المقال ، هاجم الطلبة العرب في الاستانة مقر الجريدة وحطموها وعمت المظاهرات بيروت ودمشق وحلب ونشبت حرب صحفية حول المقال بـين. الصحف التركية والعربية ٠

ولم يقتصر اضطهاد العرب على الشتائم والاضطهاد الوظائفي ١٠ بل امتدكا وأينا الى الحملات العسكرية، والاستبداد السياسي والقتل والارهاب ١٠ ثم محاولات التتريك الساذجة بفرض اللغة التركية كلغة رسمية لجميع المعاملات الفيادات

ولم ينس الاتحاديون ، الألبان ، باعتبارهم الولاية المسلمة الوحيدة الباقية في اوروبا . . فصفعوا الزعيم الألباني « اسماعيل كمال » على وجهه ، وتوعدهم الرجل الذي افنى حياته في محاولة الابقاء على الدولة العثمانية ونفلذ وعيده . . وانفصلت الدانيا . .

والقصة كما يرويها توفيق برو نقلا عن الأهرام والمؤيد .. وزمنها عشية الهجوم الايطالي على طرابلس .. ولذلك لا يجوز ان نتمسك بدقة وموضوعية الاستاذ توفيق

<sup>(</sup>١) المقال نشر بجريدة طنين القركية ٠٠ واعادت الاهرام نشره بالعربية ربما لخدمة الحوار المفتوح ١ ١٩٠٩/٧/٣١ توفيق برو .

برو الذي يفسر الحادثة برعونـــة حقي باشا ( زوج الطليانية ــ ولا يخفى اطماع ِ ايطاليا في البانيا ) . .

يقول: «كان زعم الألبان الشخ الوقور اسماعـل كمال بك نائب بوات، هو -- الأب الروحي ــ للمعارضه ورئسها في مجلس المبعوثان ونافخ روح الحماس فمها ٠٠ وهذا ما كان يعرضه لانتقام الاتحاديين ومحاولتهماذلاله غير مبالين بالنتائج، وهكذا حتى تسببت رعونة الصدر الأعظم «حقي باشًا » لحدوث هذه الحادثة التي هزت أركان. المجلس هزاً وزعزعت ـ قواعد الاتحاديين من أساسها ، الا وهي حادثة صفع هـذا الزعيم الكبير، اسماعيل بك، رئيس حزب الاحرار المعتدلين وذلك حيناً جرت فنفاها ، وغمز بالمقابل من قناة الحكومة مشيراً من طوف خفي الى نهمــــة مماثلة فهت العاصفة ، وأضاع الصدر الأعظم (جوز الطلبانية ) سكونه وهجم على اسماعيل كمال بك ، طالباً منه بألحاح أن يكرر العبارة التي تفوه بها مجق الحكومة . ولما وصل اليه ، أمسك بذراعه ووضع يده عليه، عندئذ أسرع النائب الاتحادى درويش بك . وجاء من وراء حقي باشا، وسبقه في إرسال صفعة قوية على وجه اسماعيل كمال بك . فعد الحزب المعارض من النواب العرب والألبـــان وغيرهم من العناصر ، ذلك اهانةلهم جميعًا، وأخذوا يصيحون ويهددون ويرغون ويزبدون وتعطلت الجلسة. وقام أحد النواب الأرناؤوط وصاح بالاتحاديين : « اعلموا انكم صفعتم ألبانيك بأسرها وسوف تبكون ، وأرسل الألبان على الفور برقية إلى رئيس المجلس بأنهم يعتبرون الاهانة موجهة اليهم جميعاً ٠٠ ومن حينها تغيب اسماعيــل بك عــن المجلس. وطال غيابه ، وشاعت اخبار بأن الأرناؤوط الألبان سيأخذون بالثار ، بالفعــــل حصلت ثورة الماليسور الكاثوليك في البانيا مع بقية الالبان (١٥) .

حقاً ما أروع الحبل الذي أعطاه بجارة الاسطول الروسي ومخابرات بريطـــانيا وفرنسا للاتراك لشنق أنفسهم . .

دستور .. وبرلمان ! .

ورحم الله عبد الحميد ...

## المخلطات العربية بماطمت بوهت

حاول الاحرار العرب أن ينقذوا الدولة العثانية بتدبير انقلاب على جماعة الاتحاديين . وفشاوا . ثم بمحاولة تشكيل حزب معارض يدعو إلى اللامركزية في الحكم . لكي تنتقل المسؤولية للعرب بعيداً عن تخريب وتفريط العملاء الاتراك . ولكن الاتحاديين الذين بددوا التراب العثاني . . لم يبق في يدهم إلا الولايات العربية فشددوا قبضتهم على هذه الولايات ومن ثم لم يبق امام العرب إلا الانفصال .

كان العرب يسعون الى انقاذ العروبة والاسلام .. أولا بالوحدة مع الاتراك في الجامعة الاسلامية العثانية .. وأخيراً بالثورة على الاتراك ورفع شعار القومية العربية ..

والتطور السلم الذي نتتبع خطاه ، هو النطور الذي لا يفصل بين العروبية والاسلام ، والذي يرى القومية كحركة معادية للغرب . . فهي القومية التي ارتفعت شعاراتها في مقاومة الغزو الاوروبي الصلبي الاستعماري ، وليس ضد الاسلام ، أو الاستعمار التركي المزعوم مجاية اوروبا وبتدبيرها . .

القومية العربية التي ننتمي إليها ، هي التي اصطدمت بتركيا بسبب عمالة حكام تتركيا لاوروبا وليس لمنافسة هؤلاء الحكام لاوروبا على استعمارنا.. فهذه الفرضية، التي تزعم وجود استعاريين: التركي .. والاوروبي .. وأن خصوم هذا كانوا عملاء لذاك .. وان الوطنية الحقة هي تلك التي انفصلت عنها . . نظرية وهمية من ترويج عملاء الاستعمار الاوروبي .. وواقع الحال يؤكد ان الذين ادعوا الحياد ، كانوا في الحقيقة يعملون ضد الحركات الوطنية في بلادهم، وأن حديثهم عن الاستعماريين كان من قبيل بلبلة الحركة الوطنية في هذا الوقت واخفاء عار عمله الاستعمار الاوروبي ..

وقد قام الحـكم الدستوري – كما أوضحنا – بكل ما يستطيعه لاستفزاز العرب ودفعهم إلى الانفصال أو اليأس والارتماء في أحضان الحماية الاوروبية ..

وكما تلقفوا الحركة الاصلاحية على نطاق الدولة العثانية فشوهوها وأجهضوها وسمموها بأفكارهم . . ودسوا فيها بعملائهم . . فقد قضوا على النطور الممكن الذي آمن به زعماء الاصلاح منذ الافغاني . . وهو قيام دولة عظمى ، عصرية اسلامية ، تضم العرب والترك وتصد عن الشرق الرحف الاستعاري وتحورما وقع منه في شباكه . .

و كلما وعينا ما حققه الاتحاد السوفيي من تقدم بعد ثورته التي اقامت دولة عصرية من خليط متنافر من قوميات يربط بينها تاريخ عدائي وذكريات مريرة من القهر والكبت وتفرقها كل العوامل . كلما زاد حقدنا على الذين اعملوا معاول الهدم في هذا الأمل الذي لاح لنا نحن الشعوب المسلمة . بقيام دولة اتحدادية أو متحدة تضم العرب الترك . . كم من مآس كانت ستمنع . . وكم من تاريخ كان مستغير . فلما تحطم هذا الأمل على يد الاتحاديين وبدأ أن التطور الطبيعي هو خروج العرب خلال ثورة عربة اسلامية تنقل الحلافة إلى العرب وتوحد عرب آسيا في دولة مستقلة ، مرتبطة تمام الارتباط بعرب افريقيا الذين يرزحون تحت الاحتلال ، ومن اجل تحريرهم ، يسندهم ويشد أزرهم المسلمون في العالم اجمع . .

عندئذ نشطت المخابرات الاستعمارية لاجهاض هذا الاحتمال وافساد هذا التطور ويكن أن نلخص المخطط الاستعماري الذي وضع لاجهاض الثورة العربية بأنه يقوم على شقين :

أولا — الفصل بين العروبة والاسلام ، باختراع القومية العلمانية المواجهة لقومية الترك واستغلال تخريب الاتراك وسلوكهم الاستفزازي ، وتحويل الثورة ضد الاتحاديين إلى ثورة ضدالدولة العثمانية . . ثم ضد الحلافة وبالتالي معاداة الاسلام أو الانفصال عنه . . والزعم بأن هذه الثورة هي التطور الطبيعي نحو القومية العربية وثورتها الوطنية ضد الاستعمار التركي . . مع ان المنهج الذي نطبقه يثبت انها ثورة وطنية ضد الاستعمار الغربي . . وأنه كان من الممكن بل كان من الضروري ، ان تمضي مع الثورة الوطنية التركية في حركة واحدة ضد الاستعمار الغربي . .

ومع العمل على فصل الثورة العربية عن الاسلام باسم العامانية عند العرب المسلمين كان النشاط الاستعماري التبشيري، يعمل من خلال العصبية الدينية على ربط الاقليات الدينية غير المسلمة بالاستعمار الاوربي . .

## نانياً ـ حصر الحركة العربية في آسيا العربية لسبين :

• ان افريقيا العربية لم يكن من السهل ابدأ فصل العروبة فيها عن الاسلام لا في مصر قلعـــة الالله ولا في المغرب العربي حيث الاستعمار الصليبي المفضوح ، ولا يستطيع ان يخفي طبيعته أو أن يبشر بقومية علمـانية مزعومة وهو عارس الأهــداف الصليبية بتعصب يفوق هواجس لويس القديس . ولأنه كان من المستحيل إقامة حركة انقلابية غرب خليج العقبة إلا في مواجهة الاستعمارية الغربية . . لأن الأتراك كانوا قد اختفوا منذ زمن بعيد . .

فالحركة العربية في افريقيا كانت ستصطدم حتما بالاستعمار الاوربي المسطر ..

وقد اثبتت التجربة ان الحركة العربية بالمغرب العربي محتوم أن يتأكد طابعها الاسلامي . مهما تكن ظروف هذا الالتحام ، وهو ما أكدته تطورات الحركة العربية في النصف الثاني من القرن العشرين . .

كان الهدف من النشاط الاستعماري تحت ستار العروبة هو تقويض الدولة العثانية في آسيا الغربية لاتمام تنفيذ التقسيات المتفى عليها بين الدول الاستعمارية . أما افريقيا العربية فكان قد تم احتلالها بالفعل ، فيلم تكن ثمة حاجة لتنظيم ثورة عربية بها . . أو حتى بعث عربي يقود إلى التفكير في وحدة المصير والتحرر . . توارثت الحركات القومية منذ نجيب عازوري فانطون سعادة . . الخ هذا المخطط فنراها تقصر نشاطها في ما يعرف بدائرة الهلال الحصيب أو قد تتجاوزه ، ولكنها لا تتخطى قناة السويس أو سيناء الهلال الحصيب أو قد تتجاوزه ، ولكنها لا تتخطى قناة السويس أو سيناء لهذه الحركات في افريقيا العربية مع شديد حاجتها إلى حركة عربية وحدوية وبعد قيام الثورتين كان وجود هذه المنظمات في افريقيا هو غالباً لمعارضتها وتخريب اتجاهاتها الاسلامية والوحدوية الصادقة . .

ولتحقيق هذا المخطط ، نشط الاستعمار الزاحف لتجنيد العملاء وافساد العقول ، في الداخل عن طريق القناصل والارساليات والمبشرين والمدارس والجرائد التي مولها أو اصدرها ، بواسطة حمدة جوازات السفارات أو الحماية . وبالمستشرقين الذين اندسوا يعدون التقارير باسم الدراسات عن كل شيء لتعبيد الطرق أمام الاساطيل ، وبنبشون كل حجر باحثين عن بدور التفرقة ليرعوها بالسقاية والتسميد فيثبتون ان البربر ليسوا من العرب وأن اللهجة البربرية لا تنتمي للعربية . ومن ثم فان تنصير البربر ممكن وواجب ..

وان الاسلام دين السهول فهو لا يصعد الجبال .. ومن ثم فان فرنسا يجب أن \_ تحتل لبنان !..

وان الاذان عند الشيعة يختلف عنه عند السنة .. ومن ثم فان البصرة يجب أن يتلحق مجكومة الهند ، وتختص بريطانيا ببترول العرب !..

وان اللغة العامية بمصر جذورها فرعونية وجنازة الأربعين عادة فرعونية ، لأن التحنيط كان يستغرق اربعين يوماً ﴿ ومدمس ﴾ كلمة فرعونية ! . . ومن ثم فان مصر ليست عربية ويجب ألا تشغل بالها بالعرب . .

وما سنتعرض له في هذه الدراسة شكلان من التخريب ٠٠

- الحركات العربية المشبوهة التي قامت على أساس فصل العروبة عن الاسلام بتمويل الاستعمار ولحسابه ، وباتفاق معه وبقبول منها لنفوذه ، وتسليم بسيادته . والتي أدى نشاطها إلى وقوع آسيا العربية في قبضة الاحتلال الغربي . .
- ثورة الهاشمين التي تنتسب لها الحركات القومية المعاصرة ، ولا تخجل من يسميتها بالثورة العربية ، وتدعي انها أوضح صور التعبير أو حتى النعبير الوحيد عن قوميتهم العربية .

غير أننا قبل ان نستعرض هذا النشاط المشبوه .. يجب أن نقول ان حركة ثورية سليمة كانت تتجمع فعلا .. وأن الثورة العربيةلو قدر لها أن تتجنب تخريب وتشويه الاستعمار او لو ان الحرب العالمية الاولى قد تأخرت إلى زمن يتيح اكتمال .

حركة ثورية واعية لكان من المؤكد ان يتغير تاريخ المنطقة حتى ولو تم الاحتلال الغربي كما كان مخططاً ، وكما سيقول البعض انه كان قدراً محتوما لا سبيل إلى دفعه . . حتى لو تم هذا لكان من الممكن أن تواجهه حركة ثورية واعية . . ما زلنا حتى الآن ، وبفضل التخريب الذي تم قبل الحرب العالمية الاولى . . نسعى لا يحادها . .

وما الذي يمنعنا من تصور امكانية انتصار هذه الحركة كما تم في تركيا، وفي روسيا ضد التدخل الاجنبي . لو انها نبتت نبتا شرعياً ، في أرض المعركة ضد الاستعمار الغربي وعلى أساس كراهيته والشك فيه ، والاعداد للصدام معه لاكما نبتت في حضانته وبمعونته وبالثقة أو حتى الرضوخ له ! .. من المؤكد اننا ما كنا سنعامل تلك المعاملة المزرية التي عوملنا بها بفضل تلك الحركات التي دمرت ولم تشيد وفتتت ولم توحد وخربت كل المفاهيم ولم تقدم مفهوماً واحداً ثورياً .. مفهوماً واحداً ثورياً .. مفهوماً واحداً يقود الأمة في نضالها ..

ورغم ذلك فقد كانت هناك ثورة حقيقية تتجمع ولأن الظرف الذي نجمعت فيه الثورة كان ظرفاً تعساً فقد تحالف على الثوار جهل وارهاب واستفزاز الحاكمين الترك . ثم فاجأتهم الحرب العالمية الاولى ، وأصبح من الضروري ان يتحرك الجميع ولو إلى الحسارة . . فقد قلبت الحرب كل الحطط . . وقضت على اناة العقدلاء . . ودفعت كل الفرق إلى مواقف ما كانت سعيدة بها كان عليهم ان يقامروا قبل ان تنتهي الحرب . . وقد خيم عليهم اليأس ازاء التفوق الساحق للحلفاء بالاضافة إلى أن الترك رفضوا حتى المخادعة فقد شنقوا العرب وجيوش الحلفاء التستعد للوثوب إلى سوريا ورفضوا حتى اطلاق وعود لا تقيدهم بشيء . .

لذلك قبل فريق من العرب المقامزة على جواد الحلفاء وغم معرفتهم بنواياه الشريرة .. ولكن ما حيلتهم !.. إن الذي يفلت من حبل المشنقة لا يسأل لماذا هرب في هذا الاتجاه أو ذاك وقامر فريق آخر على جواد المانيا .. أيضا من فرط

الياس .. والمقامر اليائس يخسر دائماً .. وقد خسر الجميع ..

كل هذا لا يمنعنا من ان ندين العملاء الذين خربوا بوعي وعن قصــد لتسليم آسيا-العربية للاستعمار وتثبيت وجوده في افريقيا العربية . .

لأن العملاء الجدد يريدون ان يزيفوا صورة هذا التطور وأن ينسبوا القوميــــة العربية لايتام المبشرين وعملاء القناصل . .

وفي بؤس حقيقي يعترف مؤرخو هذه القومية بأنها ولدت في الجامعة الامريكية التي كان اسمها « الكلية السورية الانجيلية » . . ومدارس الاحد وجمعيات التبشير وبين اللاجئين في عواصم اوروبا . .

« المدارس التي اسستها البعثات التبشيرية الامريكية والاوربية في ديار العرب، وخاصة في مصر ولبنان، في اواسط القرن الناسع عشر، ثم في اماكن اخرى من كل بلد عربي تقريباً بعد ذلك (١٦).

« المؤسسات الثقافية الاجنبية التبشيرية منها والعلمانية التي انشئت في البــــلاد العربية وجعلت من مهامها الأولى نقل الثقافة العربية الحديثة إلى الاجيـــال العربية الصاعدة » (١٧) ومجاولون ان يجدوا تبريراً لهده النشأة المشبوهة باعطاء وليدهاطابعاً فضالياً ضد « الاستعمار التركي » . .

غير ان هذا التفسير مرفوض . . لأن الحركة القومية ليست تحركا في فراغ . . ولا هي مذهباً فلسفياً، ونظرية علمية بل حركة سياسية واجتاعية ووطنية، حركة بعث، ضد سيطرة قومية اخرى . والعدو القومي خلال القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين كان الاستعمار الغربي . . والسيطرة القومية تبندل عندما تعرف بالاضطهادات لأنه لا بد لقيام علاقة استعمارية ، ومن ثم حركة وطنية ، ان تداوكل طاقات الأمة المستعمرة لحساب الأمة في الدولة الاستعمارية . ومن ثم هما من حركة تستحق ان تسمى بالحركة القومية خلال القرن التاسع عشر والنصف الاول من

القرن العشرين ، إلا إذا كانت قد نشأت ونمت من خلال صراعها ضد الاستعمار الغربي (١) ( وعلى الأقل في افريقيا وآسيا ) . .

أما ما نبتُ في ظله وبتحريكه فهي مؤلموات تخدم أهدافه ونبت شيطاني . . تتطهر القومية باقتلاعه . . ويشينها ان ينسب اليها فضلًا عن أن تنسب هي اليه . .

« أن قدماً من تلك الثورات ضد العثمانيين ، كانت من عمل الدول الاجنبية ، أو بايعازها (١٨) .

« ولم يكن الاتراك والفرنسيون يغالون كثــــيراً حيناكانوا يتهمون الحركة العربية بأنها على تعاون وثيق مع السلطات البريطانية (١٩) ٠٠٠

« اخذت فرنسا تحرض الناقمين على السلطنة في البلاد العربية ، وبوجه خاص في لبنان حيث الاكثرية مسيحية وآزرت المؤتمر العربي القومي الأول الذي انعقد في باريز صيف ١٩١٣ . ولم يخف عدد من شهداء لبنان ١٩١٤ – ١٩١٦ ميولهم نحو فرنسة « الوطن الأم » و « الام الحنون » كما كانت تسمى (٢٠) » .

«غير ان الدول الغربية ومطامعها الاستعهارية وجدت في القضية العربية فرصة سانحة لتفكيك عرى الدولة العثمانية . . وفصل الاقطار العربيسة (٢١) . ويروي جورج أنطونيوس انه اطلع على دستور جمعية ألفها في عام ١٨٧٥ خمسة طلاب من الكلية الانجيلية في بيروت . وهي الجامعة الامريكية اليوم . كان هدفها استقلال سوريا ومن ضمنها لبنان . .

ويقول محمد جميل بيهم . .

« وبقي صوت العروبة يتصاعد حيناً بعد حين ، ومداره على الأكثر الحلافة ، وانها للعرب دون آل غثمان. ومن المؤسف ان هذا الصوت لم يكن يصدر في أوروبا

عن قومين مخلصين استندوا إلى منظمات كما فعل الأرمن ، بل كان مصدره امسا موتورين ، أو وصولين استغلوا هذه الحركة في سبيل بلوغ منافعهم الخاصة أو مأجورين من الأجانب كانوا يرفعون عقيرتهم و فقا للوحي الذي يوحى اليهم .. فقد نشر الدكتور لويس صابونجي في لندن جريدة تحمل اسم الحلافة (تأمل) سنة ١٨٨١ ومجلة الا تحاد العربي وكان يعتمد فيها على أموال بريطانيا ، وأصدر الاستاذ «خليل غانم » في نفس العام ، بباريس جريدة البصير ، وكانت تغذيها الأموال الفرنسية (٢٢) .

وعلماء الحفريات القومية ، يبدأون تاريخ قوميتهم هذه بـ « نجيب عازوري » الذي ألف جمعية عصبة الوطن العربي سنة ١٩٠٤ وأصدر كتابا بالفرنسية هـ و : « يقظة الأمة العربية » وفي سنة ١٩٠٧ أصدر جريدة شهرية اطلق عليها : « الاستقلال العربي » وكانت جمعيته ترسل نداءات « ثورية » ضد الترك داعية لتحرير سوريا والعراق ، طافحة بنقد السلطان عبد الحميد (٢٣) .

«وقاممن المسيحيين « نجيب عازوري » وألف في باريس حزباً دعي باسم وجمعية الوطن العربي » في عام ١٩٠٥ الف كتاباً أسماه « يقظة الأمة العربية » في آسيا التركية ( لاحظ التخصيص ٠٠ في آسيا التركية فهي غير مسموح لها باليقظة خارج هـــذا النطاق ٠٠ والا اقلقت يقظتهــا السادة المستعمرين ٠٠٠ ) وجريدة و الاستقلال العربي » وكانت دعوته تتلخص بفصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية ، وانشاء دولة عربية مستقلة ٠٠ ( لاحظ كلمة مستقلة ٠٠ فستتكرر كثيراً وهي لا تعني في هذا الضرب من الكتابات الا الاستقلال عن تركيا تحت الحماية الاوروبية ج ) ٠٠ منفصلة عن دولة بني عثمان تشمل سوريا والعراق ولبنان ونجد واليمن والحجاز على الطراز الاتحادي » ٠٠

يقول بيهم .. ويسوءنا القول بأن الظنون كانت تحوم أيضاً حول نشاط المشار اليه (٢٤) (عازوري ) ٠٠

ويقول توفيق برو: « ولكن دعوته هذه لم تكن لتلقى صداها في البلاد العربية في يسر . . لأن نشاطها ومقرها كان في باريس وباللغة الفرنسية ولأن صاحبها كان داعية للدول الغربية : فرنسا وانكلترا ، ولم يخل كتابه من تمجيد لها . . فكان لذلك مجلبة للشك والشبهة « حتى أن أحداً من الشباب العربي كما يؤكد الأمير مصطفى الشهابي لم يهتم بكتابه » .

ويعيب « انيس صايغ » على « عازوري » الذي نظر للقومية نظرة علمانية . . ورغم ذلك فانه لم يربط الوحدة بالاستقلال . . بل طالب بملكتين عربيتين في آسيا ( واحدة في سورية الطبيعية واخرى في شبه الجزيرة العربية ) مسع استقلال ذاتي للبنان (۱) « ويرى « عازوري » ان مجترم استقلال لبنان الذاتي (۲۵) »

يقول انيس صايخ : « مع انه نظو للقومية نظرة علمانية ﴾ . .

ونحن نقول « بل لأنه نظر للقومية نظرة علمانية ، ٠٠

فما من نظرية أو حركة سياسية تنطلق من مجرد العلمانية .. أي استبعاد الدين .. والنظرة العلمانية .. أي اللااسلامية كانت تسك في دار سك العملة بباريس ولندن . ومن ثم فهي تحمل رموزها .. وهذا الذي اخرج العرب جميعاً من الاسلام مججة لبنان طبعاً .. لأن القومية العلمانية هي التي تمنع عزلة العرب المسيحيين .. عساد فأخرج لبنان من العروبة بسبب الدين !

وأي قومية ? وأي نظرة علمانية بغير الاستقلال .. هل كل الهدف هو التنصل

<sup>(</sup>١) تطور المفهوم القومي عند العرب ص ه ٦ ولو ان انيس صايغ يعود في كتابه «الهاشميون والثورة العربية الكبرى » فينسب لعازوري انه «يكن تلخيص دعوة العازوري بقيام دولة عربية مستقلة موحدة في القسم الآسيوي من الوطن العربي .. من العراق الى السويس ٠٠ ورغم المسافة الزمنية بين صدور الكتابين فهذا وحده لا يفسر تطور عازوري ، لان عازوري مات ١

من الاسلام حتى ولو في ظل الاحتلال الغربي!

ويتحدث الدكتور « نور الدين حاطوم » عن مشروع « عازوري » في الأمة العربية فيقول : « أما حدود هذه الأمة العربية فيضم البلاد العربية الآسيوية وتبقى مصر وشمال افريقيا خارجين عنها ٠٠٠ « ويتضمن كتاب عازوري تحليلات ضافية عن سياسة الدول ومصالحها في بلاد الشرق الأدنى ٠٠٠ ويستخلص بأن أكبر الخطر عليها يأتي من روسيا والتوسع الجيرماني في آسيا الصغرى وأن الأمل في انكلتره وفرنسا وفي هذه الاخيرة خاصة لما لها من تقاليد حرة » (٢٦) ٠

والأستاذ الياس مرقص .. يذكر فيلسوف القومية اللادينية « ساطع الحصري » الذي يؤرح بداية العروبة « بنجيب عازوري » يذكره بأن هذا العازوري .. أعلن ان مصر ليست عربية تماماً وعارض في استقلال مصر عن بريطانيا وأسس في مصر حزباً صغيراً تعاون مع الدولة المحتلة .. ووضع آماله العربية السورية في فرنسا اولا وفي انكلترا ثانياً (٢٧) ..

أي بداية تعسة على يد هذا المسيلمة!

مجسن أن نتخطاه سريعاً . ولو أن السير وراء هذا الحيط للبحث عن قوميتنا يقودنا لمواضع حرجة للغاية .

يقول جميل بيهم: «على ان وجهات نظر البيروتيين كانت مختلفة خصوصاً لوجود فئة ذات وزن كانت حريصة على التخلص من الحكم العثاني وتعمل بالاتفاق مع فرنسا في جمعية سرية . كان قنصل فرنسا أحـــد اعضائها (الله اكبر ! ج) لضم مدن الساحل إلى لبنان وللسعي لاستقلاله تحت حماية فرنسا ».

هل كتب علينا ان نضع قنصل فرنسا ضمن رواد القومية العربية ? الا يكفي قناصلها غير الرسمين الذبن اندسوا في تاريخنا . . اتبلغ بنا المذلة حداً ان نضع قنصلاً معتمداً ضمن مؤسسي القومية العربية ? . . وكيف يتفق ان يكون هذا القنصل

ضمن العاملين لقوميته الفرنسية . وأيصاً لقوميتنا العربية . وإذا كان الموء لا يستطيع أن مخدم سيدين في وقت واحد . . فمن المستحيل ومن المريب ان يدعي أحدهم انه مخدم الذئب والحمل معاً !!

« أما مؤتمر باريس ١٩١٣ الذي اتفق مؤرخون كثيرون على اعتباره أساس الحركة القومية الحديثة فقد كان خطوة اخرى في ذلك الانجاه .. خطوة مهمة إلى أقصى معاني الأهميه .. ويتبع أنيس صايغ هذا البيان التاريخي بقوله « ولكنه خاف من المطالبة بالاستقلال حتى لا تحرج بعض الدول الأوروبية التي كانت تشجع الحركة العربية وتمدها بالأموال » (٢٨)

ويالطبع نحن نعرف من هي الدول الاوروبية التي كانت «تشجع» « الحركة العربية » ونعرف ان اموالها لم تذهب هباء.. بل عادت عليها الحسنة بسبعين مثلا.. أو اكثر .. اعطتها آسيا العربية كاملة ومكنت لاحتلالها في افريقيا العربية نصف قرن آخر ..

لقد انعقد هذا المؤتمر في ظل الاحساس العام بضرورة العمل لانقاد الوطن العربي وذلك بالسعي إلى النظام اللامركزي لمواجهة خطر الغزو الاوروبي بعد ما ثبت ان استمرار الحكم العثاني المركزي يسلم البلاد للغزو الأجنبي . . ولكن كما قلنا – كانت هذه الحركة السليمة تتعرض لتيارات مأجورة ويندس في داخلها العملاء من كل لون ومذهب . .

وقد انعكست هذه الوضعية في اتجاهات المؤتمر .. واستطاع العملاء والعاملون لحساب الاستعمار الغربي ان مجصروا المؤتمر في نطاق المخطط المرسوم وهو تقويض الدولة العثانية وتسليم آسيا الغربية للاحتلال الغربي . . ومنسع شعار العروبة من تخطي خليج العقبة غرباً ..

ولذلك لا يمكننا ان نضع هذا المؤتمر ضمن تاريخنا القومي . . لأننــا قد التزمنـــا

بأن نرى هذا التاريخ في اطار الكفاح ضد الاستعمار .

وقبيل انعقاد المؤتمر بأسبوع (٢٩) ارسلت صحيفة «الطان »الفرنسية مراسلها إلى رئيس المؤتمر السيد الزهراوي (كما هي عادة الاستعمار في تحديد اتجاهــــات المؤتمرات من خلال حديث صحفي ) .

تأمل الأسئلة : لماذا عقد المؤتمر . . وما هي خطته نحـــو العرب غير العثمانيين ولماذا عقد في باريس . . هل يودون تأييد الوحدة العثمانية من أجل الرابطـــة الدينية .

وقد أجاب الزهراوي ٠٠ أجاب المؤتمر :

قال الزهراوي : ﴿ ان ليس للمؤتمر علاقة بولايات العرب غير العثمانيين ﴾ .

طبعاً نحن نعرف هذه الولايات. وأيضاً مراسل الطان يعرف هي : الجزائر.. تونس . مراكش . . فلا خوف على فرنسا . . هي ليبيا . . فلا خوف على إيطاليا. . هي مصر والسودان وجنوب الجزيرة والخليج . . فلا خوف يا بريطانيا .

هي فقط في اطار ما بقي بعيداً عن النفوذ الغربي . لقد حققت الاستعمارية الغربية نصراً عبقرياً . عندما قلبت مجريات التاريخ . فبدلا من أن تكون الولايات العربية العثمانية - في ظل حكم وطني - قاعدة لثورة تنظم في الولايات العربية غير العثمانية لتحررها من الاحتلال الاوروبي . . نواه قد استطاع ان مجدث الثورة داخل الولايات غير المحتلة لكي يلتهمها بدورها . . فضلاً عن تدعيم مركزه فيا سبق احتلاله .

« وهم يودون اسماع رأيهم لاوروبا التي تزداد اهمية مصالحها في البلاد العثمانية يوماً بعد يوم » يقول الزهراوي : « واما عن الرابطة الدينية فانها عجزت دائماً عن ايجاد الوحدة السياسية » . « ثم ختم حديثه بالاشادة بالمدنية الاوروبية العصرية .. وانها هي التي انتشلت. العثمانيين من سباتهم العميق .. وان الذين ينكرون فضل اوروبا انما هم مدفوعون إلى ذلك بسائق الانانية العمياء » .

وبعد ذلك الحديث بسبع سنوات كانت مصر وسوريا والعراق تساق بدافع « الانانية » العمياء للقتال ضد إافضال اوروبا المحتلة . . أفيمكن ان يكون هؤلاء المؤتمرون هم الأصل في ثورات الانانية هذه ? .

انعقد المؤتمر من ١٧ / ٦ إلى ٣٣ / ٦ / ١٩١٣ . وختم الزهراوي خطابـــه في المؤتمر بقوله : « ان الذين لا سياسة لهم سيعلمون ان اوروبا ليست هي الغول . . وانما الغول هو سوء الادارة وفساد السياسة » .

وبعد سبع سنوات كان الاوروبي ــ الذي ليس غولا ــ قد التهم كل شيء ٠٠

وقام ندره بك مطران . . فطمأن النفوس حول ما أشيع عن رغبة بعض الدول. في احتلال سورية قائلًا : « ان كل ما يتمناه ساسة اوروبا على ما يظن هر ان يتمكن العثانيون من تدبير شئون دولتهم ليتلافوا بذلك خطراً عظيا على السلم العام ، .

حقاً ان بعض الظن اثم .

وقال اسكندر عمون : « ان الدول العظمى لا تريد بنا سوءاً ٠٠ بــــل تريد. صلاح امورنا » .

ورفض المؤتمر السماح بتمثيل مصر فيه .. وختم اعماله بتوجه وفد منه إلى وزارة, الحارجية الفرنسية للشكر .. وبين يدي وزير خارجية فرنسا القى رئيس المؤتمر '\'
كلمة قال فيها :

<sup>(</sup>١) تغير موقف الزهراوي بعد ذلك واغلب الظن انهكان يحاول جهده ان يعبر عن تيارات. المؤتمر .

« اننا إذا كنا نستحق هذا الاكرام بصفتنا ابناء دولة صديقة لفرنسا من قديم الزمان فاننا نستحقه ايضاً بصفتنا سكان بلاد ما زالت فرنسا تظهر نحوها كل انعطاف وتودد » .

« وقد تلقى وزير الحارجية تصريحات وفد المؤتمر العربي بكل عطف . . واجاب بان فرنسا : « تحب الحير للسوريين وإن فرنسا تقبل بكل رضى وسرور . ان تكون « محامية » سورية لدى اوروبا (١٠ » .

ويعلق توفيق برو «على المؤتمر »: صحيح ان هذا السلوك شائك وانه كان ثمة جماعة من المتفرنسين مجاولون ان يلعبوا في المؤتمر دوراً لمصلحة فرنسا .. وان فرنسا كانت تعلق آمالا جساماً عليه .. يثبت ذلك ما اثير من مناقشة حول الاستعانـــة بالمستشارين الاجانب » (٣٠) .

إلا « انيس صايغ » . . فهو يامح في المؤتمر بوادر تحرر عربي كامل لمحات عابرة. وخلف استار حذقة ، (٣١) . .

ويقول بيهم: « ولما كان لا بد من تقارب وجهات النظر بين طلاب الاصلاح من أنصار اللامر كزية فقد جاءت اللائحة الاصلاحة التي وضعها تسعون مندوبا في دار بلدية بيروت يوم ٣١ كانون الثاني ١٩١٣ تجمع بين شروط اللامر كزية وبين وجود مستشارين أجانب في جهاز حكومة الولاية بالاضافة الى مفتش أجنبي لكل لواء » .

<sup>(</sup>١) ولعل رأي « الزهراوي » نفسه في هذا المؤتمر يكفي لكشف طبيعته . . يقول في رسالة الى رشيد رضا : كيف وجد امر مؤسس فكرة المؤتمر فوضى ٠٠ وكيف تعب في ايجاده مرونقا وكيف نفد صبر البيروتيين بعد ارفضاضه فتفرق الجمع الذي لفق تلفيقاً ، ثم بقي وحده يمثل الفكرة ومعه خليل زينيه وأيوب ثابت اللذان لم يرشفا من مشرب الجامعة العربية ولا قطرة واحدة حتى ولا من الجامعة السورية وانحا همهما بيروت ولا شريك لها ١٠٠ انحا سايراه وسايرهما وتوادوا حتى سفره ولم يكن مثل هذا التواد ولا ربعه بينهم وبين رفقتهم ، البيروتيين المسلمين» (توفيق بروعه ه / ٥ ه ه )

ويقول: «على انه كان بين هذه الجالية فريق من اللبنانيين يتكتلون حول حزب الاتحاد اللبناني أو غيره ومجصرون سعيهم في سبيل « استقلال » لبنسان وتوسيع تخومه تحت حماية فرنسا » .

ويقول الجنرال كيللر ان « الجمعيـــة المركزية السورية التي تألفت في باريس أعلنت في ١٩١٧ ه ان جميع ميول السوريين وعواطفهم تتجه نحو فرنسا بعد أن تعلموا لغتها واختبروها لمدى طويل وتأكدوا من اخلاصها وتجردها » .

ويقول: «بعض الجاليات السورية المتطرفة في مصر وأمريكا واستراليا طلبت بصراحة فصل القضية السورية عن القضية العربي . . لان سوريا رغم انها تتكلم العربية . . فهي لا تمت إلى العنصر العربي . . وعلى هذا فان الجاليات السورية تناشد الضمير البشري والعلم لتنفيذ رغبتها » .

وهكذا نرى ان الحركة قد بدأت دائرة مرسومة بعناية . . تبعدها تماماً عين مناطق الاحتلال الغربية وتترك لها حرية الحركة المرسومة في المناطق التي تحكمها توكيا . . مع قطع باتر لكل صلة بالممتلكات الاوروبيسة حتى ولو كانت قلب العروبة ومن صميمها . . بل ويسكنها غالبية العرب . . فلمسا اصطدمت المصالح الفرنسية والانجليزية حول تقسيم التركة بدأ شعار العروبة يتلوى ورايتها تنبسط وتنحسر وفقا لاتجاهات الربح الانجليزية أو الفرنسية وأخيراً الأمريكية والروسية .

وعندما اعلن رئيس وزراء فرنسا عن نيته صراحة في ابتلاع سوريا ولبنان في في التصريحات التي قال فيها: « ولا أرى لزوماً لأن اذكر مجلس الشيوخ ان لنا في لبنان وسوريا حقوقا تاريخية تقليدية . . ونحن نويد دائما أن تراعى منافعنا وحقوقنا » . وردت عليه جمعية الدراسات لشئون البحرية والمستعمرات في باريس بتوصية تقول : « في حالة احتال زوال ارتباط سورية بالدولة العثانية . . تؤكد الحكومة الفرنسية رغبتها بعدم الساح لأي سيادة أو حماية عدا سيادة وحماية فرنسا أن تحل في هذه المنطقة محل السيادة العثانية » .

« وعلى اثر ذلك راجت اشاعات مختلفة في الولايات العربية عن نسة فرنسا في احتلال سورية ساحلها وداخلها » (٣٢) . ويكمل توفيق برو « وتحرك المسيحيون المقيمون في باريس ، بمن كانت تجمعهم « اللجنة اللبنانية » وكأنف اثارت فيهم تصريحات هــذا السباسي الفرنسي النشاط والحمة ، فاجتمعت لجنتهم في ٢٣ ديسمبر ١٩١٢ وصوتت باسمها واسم لجنة نبويورك وسان باولو ومصر وباسم جميع اللينانيين الذين تمثلهم .. على وجوب توجيه كتاب إلى مسيو « بوانكاره » تشكره فيه على التصريحات التي ادلى مها لدى مجلس الشوخ الفرنسي . . كما أرسل اللبنانيون الكاثولك في القاهرة الذين كانوا يجمعهما يسمى بالاتحاد اللبناني إلى الكونت ده مون الكتاب التالي المؤرخ في ١٠ ديسمبر ١٩١٢ : « سيادة الكونت : إن لجنة الوكالة اللبنانية قررت في جلستها المنعقدة في ٨ كانون أول – ديسمبر ١٩١٢ ان تبعث اليكم باسم الشعب اللبناني شكرها الحار على المقالات المليئة عطفاً ومودة ١٠ التي تنشرونهـــــا للدفاع عن القضية اللبنانية ١٠ اننا سعداء ان نبلغكم يا سيادة الكونت ١٠ الشكر الجاعي من شعب ارتبط بكم بأمتن الروابط .. وكلنا أمل بأن يتحقق مثلنا الأعلى القومي بالمساعدة التي تود فرنسا، الامينة على تقاليدها النبيلة ان تزجيها لنا على الدوام. • فرجاؤنا اليكم « يا سيادة الكونت » ان تتقبلوا إلى جانب شكرنا الذي نبعث به في شخصكم إلى فرنسا ٠٠ اعمق واخلص عواطف العرفان ٠٠ التوقيع عـــن الوكالة للبنانية : اسكندر عمون » (١).

وينقل « نوفيق برو » عن « أدوار عطية » قوله « كان ميل الروم الكاثوليك والموارنة منهم متجهاً إلى فرنسا . . وميل الروم الأرثوذكس متجهاً إلى روسيا . . والبر وتستانت الانجليكان نحو انجلترا . .

يقول ﴿ أدوار عطية ﴾

« كان السوريون المسيحيون يكرهون السيادة التركية ويتطلعون نحو التحرر

<sup>(</sup>١) عضو مؤتمر باريس وأحد خطبائه .

منها لا بقصد تأليف دولة سورية مستقلة ٠٠ لأنهم يكونون في مثل هـذه الحالة مضطرين لان يخضعوا لحكم يشكل فيه المسلمون أكثرية ساحقة وعندئذ يتعرضون ٠٠ حسب اعتقادهم إلى الاضطهاد والظلم وعليه كانوا يتطلعون نحو التحرر مـن السيادة الاسلامية بمساعدة دولة اوروبية تطردالترك من البلاد وتحكم سوريا بدلا منها (وهو ما حدث ٠٠ فلا داعي لأن تبلغ بنا المذلة حد تسمية ذلك تحرراً ٠٠ ودراسته على انه ضمن تطورنا القومي ٠٠ بل هو نكسة فادحة ج) يقول ادوار عطية : « ان ذلك لم يكن يعد خضوعاً لسيادة اجنبية ولم يكن الأمر كذلك طالمـا ان الدولة الاوروبية المسيحية هي من نفس الديانة التي يعتنقونها ٠٠ أليس أهلها اخوة لهم في المسيحية ؟ ٠٠ وبذلك يتخلصون من النظرة التي كان ينظر اليهم بها المسلمون من المسيحية ؟ ٠٠ وبذلك يتخلصون من الاضطهاد الذي ظلوا يرزحون تحته منذ مئات السنين » ٠

مما تكن صحة هذا الكلام فهو – على الأقل – يعكس تفكير ادوار عطية .. ووفقاً له عملت السياسة الفرنسية في احتضانها حركة الانشقاق على الدولة العثمانية وتبني الدعوات العربية التي حصرت نفسها في استبعاد الاسلام والانفصال عن تركيا ولكن هذا لا ينفي إن عدداً كبيراً من القادة المسيحيين كانوا واعين بأهداف الاستعمارية الغربية وانهم عملوا على حماية الدولة العثمانية ثم على حماية الاستقلال العربي .

ويقول ادوار عطية .. « انه لما زارت المدمرة الفرنسية « جون فيري » مرفأي بيروت وجونيه في اواخر عام ١٩١٢ خفت جموع الشعب اللبناني إلى الثغر .. ولما عزف البحارة الفرنسيون « نشيد المارسليز » الوطني الفرنسي اخذ الحماس بمجامسيع القلوب وانطلقت الهتافات مدوية بجياة فرنسا حامية المسيحيين » (٣٣) .

ويلاحظ توفيق برو على مشروع اللائحة الاصلاحية التي تقدم بها المجتمعون في النادي الائتلافي ببيروت :

«غير ان الشيء الذي يوجب الامعان هو قضة المستشارين والمفتشين الأجانب الذين اعطوا من الصلاحيات في اللائحة ما يصل الى حد وضع مقاليد أمور الولاية في أيديهم . . يتصرفون بها تصوف الحساكم بأمره . . «ثم يورد الانتقادات على السلطات « المهولة » التي منحتها اللائحة الاصلاحية . . المفروض انها تصدر عن حركة ثورية معارضة ! لا عن حكومة عثانية تضعها والمدفع في ظهرها ، والأساطيل تسد المضايق والبوغاز!!

ويلخص هذه الانتقادات بقوله: « وبما يجعل للمستشارين سلطة خطرة هو جعل حكمهم مبرماً في كل خلاف يقع بين المستشارين والمجلس العمومي أو احدى لجانه أو اية دائرة اخرى. ولا مثيل لذلك الا ما أصبح يتمتع به المستشارون الاجانب في أزمنة الانتدابات الاجنبية على البلاد العربية » .

ايكن اذن ان نقول ان الانتداب البريطاني أو الفرنسي كان من اهـــداف « القومة العربة » ?!!

ويقول برو: «خلاصة القول ان في نصوص اللائد\_ة المتعلقة بالمستشارين والمفتشين الاجانب شططاً لم يكن من المعقول ان تقبل به الحكومة المركزية سواءكانت ائتلافية أو اتحادية ولا يمكن ان تقبله الحركة الوطنية . ولا يمكن نسبته لأهداف الامة العربية التي لا يمكن ان تسعى بنفسها الى طلب الادارة الاجنبية الاستعاربة !

ويفسر برو هذا «الشطط» بقوله: «يذهب بعض الكتاب العرب (احمد عزة الاعظمي ــ امين سعيد ــ ناصيف ابو زيـد) إلى ان هـــذه النصوص لم توضع في اللائحة عبثاً .. بل ان بعض العناصر المسيحية الموالية لفرنسا في بيروت ارادوا استغلال « الحركة الاصلاحية » لحدمة هذه الحكومات واعربوا عن رغبتهم في العمل بالاتفاق مع المسلمين لابراز مشروع تلك الاصلاحات الكي يضمنوا للدول الاوروبية

مبدأ مراقبتها لكل فرع من فروع الادارة . . وكي يبرهنوا ان السكان باجمعهم لا يرون امكان الاصلاح إلا بمساعدة اوروبا » .

ويتهم احمد عزة الاعظمي جمعية النهضة اللبنانية واعضاءها وشعبها في باريس وكان يرأسها شكري غانم » وفي بيروت وكان يرأسها « خليل زينيه » وفي القاهرة « وكان يرأسها اسكندر عمون » بانها كانت تمهد الطريق لاستيلاء فرنسا على سوريا ووضعها تحت حمايتها » (٣٤) .

ويقول جميل بيهم: « انه بيناكان الأمير فيصل عثل جلالة والده ملك الحجاز في مؤتمر السلام . ويتكلم باسم الأمصار العربية وفي جملتها لبنان . إذا ببعض الجمعيات اللبنانية وفي طليعتها الجمعية السورية بباريس التي يوأسها السيد « شكري غانم » تعارض في ادماج سورية ومنها لبنان بالدولة العربية الكبرى . وتطالب بالوحدة السورية تحت اشراف فرنسا . وأما مجلس ادارة جبل لبنان الذي كان لا يزال مستقلا عن اتجاه باريس في سياستها السورية العربية . . فانه طلب على لسان الوفد الذي مثله بباريس وكان يوأسه داود بك عمون استقلال لبنان عن سورية تحت الانتداب الفرنسي .

ان ما نويد التركيز عليه هو التخطيط المنظم الذي عمل على نهيئة الجو للانفصال. ولتلقف نقمة العرب وإفساد التطور الطبيعي للحركة العربية .

ومن الطبيعي ان تلجأ فرنسا في تخريبها إلى العمل بين صفوف الاقليات المسيحية . والملاحظ ان الحركة القومية ومدارسها العديدة . المندثرة منها . والتي ما زالت تعبث . كلها نشأت في الشام (١) مطمح الآمال الفرنسية . وميدان نشاطها منذ الحروب الصلبية كما تصر الكتابات الفرنسية . لجأت فرنسا إلى اثارة .

<sup>(</sup>١) وبالصدفة المحضة فان جميع قادتها من غير المسلمين : عازوري .. سعادة ·· مشيل ·· جورج ?

العصبية ضد الاسلام . . وفي ظل مناخ مناسب تهيئه كراهية الحكم التركي ورواج. الفكر الغربي . . أمكن خلق حركة لا اسلامية بل معادية للاسلام . . وبجصرها في نطاق الهلال الحصيب عزلت عن الحركة الوطنية في افريقيا العربية فجردت من مضمونها الوطني وانحصرت في عدائها للاسلام . . هذه الحركة هي التي وضعت بذورها المخابرات الفرنسية والبريطانية . . وهي التي افسدت تطور الثورة العربية وما زالت تسد الطريق . .

« ان مصالح فرنسا في الشرق الأوسط . . هي قبل كل شيء مصالح عسلاقات روحية وتعود هذه العلاقات إلى عهد الصلبيين حيث وقعت معاهدات لحفظ الاماكن المقدسة وجددت هذه المعاهدات على بمر القرون وتحملت فيها فرنسا . . مهمة حماية مسيحيي الشرق . وقد كتب البابا ليون الثالث عشر عام ١٨٩٨ يقول : « ان لفرنسا في الشرق رسالة اختصتها بها العناية الالهية . . انها رسالة شريفة مقدسة . نالتها ليس على بمر العصور فحسب . ، بل بواسطة معاهدات دولية » .

« ان ابناء الشرق الذين تثقفواعلى يد رهباننا واعتنت بهم مؤسساتنا ومستشفياتنا تعلموا كيف محفظون الجميل ويحبون فرنسا » . . « ولن نتخلي عن مهمتنا في حماية الاقليات المسيحية وعن تأثيرنا على الاوساط الاسلامية . . فإن كل غنم أو خسارة في الشرق له تأثيره في افريقيا الشمالية » (٣٥) .

غير ان التطور السليم يمكن ان نجده في دراسة مواقف امثال شكيب ارسلان. ورشيد رضا وبالذات عزيز المصري . . صحيح ان الأول كان لديه من البصيرة ما جعله يستشف المصير المفزع لسقوط الدولة العثمانية . . فاسمر يقامر عليها حتى نفقت .

أما رشيد رضا والتيار الذي يمثله من الاحرار العرب. وبالذات عزيز المصري.. فانهم لم ييأسوا بل تطوروا بجركتهم مع تطور الأحداث وفي مواجهة الحيـــانة. التركية واستفزازات عصابات العملاء الاتراك .. محتفظين بجوهر الحركة الوطنيــة

العربية ١٠٠ وهو عداؤها للاستعار الغربي .

وفي الدراسة النادرة « لتوفيق برو » معاومات عن الجمعية السرية التي كان عزيز المصري مجاول تأسيسها . وهي « جمعية العهد » .

كان عزيز المصري . الذي انهى مذبحة اليمن . بعقده الصلح . وقاد الحرب في ليبيا . حتى اخرجته حكومة الاتحاديين من ميدان القتال باستسلامه المخزي لايطاليا والرجل الذي حدد اتجاه حياته . العداء للاستعار الغربي . والبريطاني بالذات . كان يدرك خطورة الموقف وحاول - كما يقول الدكتوره حسن صعب من خلال برنامج جمعية العهد - المحافظة على العروبة والاسلام . الاسلام من خلال الاحتفاظ بالسلطنة والحلافة ، والعروبة من خلال اعدلان الاستقلال الذاتي . لا الاداري فحسب بل السياسي ايضاً للولايات العربية اذا ارادوا ان يكون العرب دولة تجسم ذاتيتهم وقوميتهم . على ان تكون هذه الدولة في نطاق دولة كبرى هي الدولة العثانية اي ان يكونوا دولة فيدرالية تكون واحدة بالنسبة للعالم الخارجي ولكنها عدة دول بالنسبة لشعوبها » .

وخلال مقابلة بين عزيز المصري ، قبيل وفاته ، مع مؤلف « العرب والترك » والدكتور حسن صعب ، قال له « عزيز المصري » : ان الجمعية التي أسسها كانت عامة ، تشترك فيها حميع القوميات العثانية ووصفت فدراليتها بشكل تضم كل مناطق شرق البحر الابيص المتوسط ، ولكنه قال : « أنه يبدو أن أصحابه الذين بقوا ضمن أراضي الدولة ، بعد قدوحه لمصر قد طبقوها على العرب والترك فقط » .

وقال: « أن نظريته لم تكن تقتصر على الاتراك والعرب بل تتد على الأتراك والعرب والألبان والبلغار وجميع العناصر التي بقيت تحت حكم السلطنة أو استقات عنها بعد حوب البلقان أو قبلها وحتى مصر والسودان وطرابلس الغرب وتونس تكون ضمنها بحيث تكون دولة حديثة كبيرة . ، دولة شرق البحر الأبيض المتوسط يكون السلطان العثماني أو من تنتخبه رئيساً رمزياً حاكماً فعليا لها (كذا) كما

هو الأمر في انجلتوا ۽ .

« وكانت الاجتاعات التي جرت لتشكيل جمعية العهد . . سرية باعتبار انها اقتصرت على الضاط الذين كانت تجمع منهم حوالي خمسين ضابطاً بينهم سليم الجزائري وياسين الهاشمي وأخوه طه وعلي جودت الايوبي ونوري السعيد وضباط من الاتراك وبقية العناصر وكان المدني الوحيد بينهم هو الزعيم الألباني درويش هيا » .

وقال عزير المصري: «انه في احد الأيام الاخيرة من عام ١٩١٣ أراد ان يعقد اجتاعا في بيته يحضره كبار الضباط والمدنيون من جميع العناصر وكان من بينهم الزهراوي وضابط تركي كبير برتبة اميرالاي (الا يتذكر اسمه) وكان صديقاً له وصهر اللصدر الاعظم من يقصد بهذا الاجتاع ان يزيل ما بين العناصر العثمانية من نفور ويحسن لهم مزأيا النظام الفيدرالي الذي ينطبق على أوضاع الدولة (وهل يترك المخرب المدرب مثل هذه الفرصة ? ج) . فقام الداعية الطوراني أحمد أغايف من الروسي الأصل المتجنس بالجنسية العثمانية وصاح قائلا: « تأكدوا ان هؤلاء السفلة الذين تسمونهم عرباً أو ارناؤوطاً هم لا شيء ولا يوجد سوى العنصر التركي الذي سيحكم آسيا من لان عدد نفوسه يزيد عن خمسمائة مليون من يويسد بذلك ان الصين طورانية !! فقام الزعيم الألباني درويش هيا محتجاً ووصف التركي التتري بأنه سافل قذر من وقال له عزيز المصري بدوره انه لو لم يكن في بيته لكان قتله الأنه ما الناه الله عزيز المصري بدوره انه لو لم يكن في بيته لكان قتله الأناب.

و إلى جانب التخريب الشعبي والسري جاء التخريب الرسمي والعلني ٠٠ فاعتقل عزيز المصري ٠٠ وحكم باعدامه واستبدل الحكم بالنفي بعد مـــا عمت المظاهرات

<sup>(</sup>١) حكاية التركيا ستضم للصين وبالتالي فلا اهمية للعرب او الالبان شبيهة، لتخريب القوميين المعاصرين عندما يرفضون أي وحدة طبيمية اصراراً على الوحدة الشاملة من المحيط الى الخليج .

جميع البلدان العربية وفي الاستانة ذاتها تطالب بالافراج عن بطل بنغازي <sup>(١)</sup> » .

ومجروج عزيز المصري انتهى كل أمل في استمرار الكيان الحرب ١٠ المسمى بالدولة العثانية ..

وواجه العرب في آسيا واقعاً تعساً ومستقبلًا مفزعاً . . لا أظن انه قد واجهقادة منذ بدأت سفن البرتغال تطوق الشرق الاسلامي . .

واندفعت الآمال تتعلق بالمحال . . بعض الشباب كان يعلق آماله في البعث العربي بنهضة تأتي من الجزيرة العربية واتصلوا بالامــــــام يحيي . . والادريس . . والبعض فكر في المانيا والبعض انتحر لاجئاً للحلفاء !

<sup>(</sup>١) التي كانت حربا بين إيطاليا والترك .. كما تسميها مجلة « الطليمة » القاهرية ·· وبالتالي فان اعجاب العرب ببطل بني غاذي ·· كان جهلا وتبعية للاستمار التركي ·· وعزيز المصريكان خائنًا للقومية المصرية التي كان يمثلها لطفي السيد وسلامه موسى وتوفيق صليب ·· هل سمع أحد مأمة تمحو مجدها بيمينها ( أو بيسارها بمعنى أصح ? ) على هذا النحو ? ··

## الفض لأنخاص أورة لورنس

«على أنه لم يعش بعد وصوله إلى الاردن سوى بضعة ايام كان خلالها فاقد الوعي والشعور وكان ينادي ويقول: هذا جزاء الذين يثقون بالانجليز ويصادقونهم ويعملون معهم (١) » .

## ويسدل الستار

ولكن هل يسمع أحد للشيخ .. أو هل يتعظ أحد بكلماته ? للاسف ما أقل الذين سمعوا فوعوا ..

رغم صيحات الشيخ وهو على حافة القبر .. وهي دائمًا أصدق الاعترافات .. والاعتراف سيد الادلة .. رغم ذلك فقد توجوه بطلًا رغم انفه وجعلوه قائد الثورة العربية الكبرى والاولى وانتفاضة العرب الكبرى وبداية قوميتهم .. الثورة التي خلصت العروبة من الانحرافات الدينية .

البسوا الشيخ ثوباً ما ظن يوماً انه سيرتديه . . بل تجرد في آخر ايامه من كل زيف . وأطلق ضميره يصيح فزعاً من عقاب ربه . . وحكم التاريخ . . على ما جنت يداه مجق الشعب العربي حتى ولو كان عذره هو ما قاله الأمير على بن الحسين :

« لم نكن سوى بداة بسطاء . . لم يسبق لنا قبل الثورة ان دَخلنا في الحياة الدولية أو عاملنا الاجانب أو اتصلنا بهم من قريب أو بعيد . . ولقد جاءنا الانكليز إلى الحجاز . . ولم نذهب اليهم . . جاءونا بورقة بيضاء في ذيلها ختم الامبراطورية . . وقالوا لنا : هذه ورقة رسمية فاكتبوا فيها ما تشاءون ونحن مستعدون للتنفيذ

إن كان هذا هو عذر الهاشمين .. وهو عذر مرفوض بالطبع .. فما عذر صناع السياسة وعباقرة القومية وفلاسفتها .. وهم يلطخون تاريخنا بالعار فيؤرخون بهذه و الفعلة » التي ارتكبها لورنس .. بداية تاريخنا القومي ! ومخلعون عليها من الصفات مالم يخطر ببال صانعيها ومخططيها ومموليها .. ولا حتى المخلصين الذين انضموا اليها تغربراً أو يأساً ومقامرة ..

لنعش مع المأساة من بدايتها .. من لحظة رفع الستار:

ففي عشية الحرب العالمية الأولى رأت المخابرات البريطانية انه لا يجوز ان تستأثر فرنسا بشرف خلق حركة القومية العربية من خلال عملائها وارسالياتها ومدارسها . وما عقد فيها من مؤتمرات . ومن ثم كانت بريطانيا قدبر ما هو اعظم وأجل . . « ثورة كاملة ! « هي بداية القومية العربية » . هي « أول ثورة اعلنها العرب على الترك » (٢) . . وهي « نقطة الانطلاق للعرب وكانت الباب الذي ولجوا منه إلى العالم الدولي والجسر الذي عبروا منه إلى الحياة الحرة وحسبها هذا شرفا وفخراً . »

« ولا بد لنا من القول حتى اعلان نورة الحسين وحتى اعتراف الحلفاء بالحجاز

<sup>(</sup>١) حتى ولو صدقت هذه الرواية فهي من باب المذر الذي هو أقبح من الذنب لأن الشيك على بياض الذي سلم لهم ١٠ لم يكتبوا فيه شيئًا من الامـاني الحقيقية للعرب ١٠ وحتى لو دفعت بريطانيا كل ما كتبوه في هذه الورقة الممهورة بخاتم الامبراطورية ١٠ لما اختلف المصير كثيرًا ١٠٠ كما سنرى .

<sup>(</sup>٢) الاحرى ان تكون آخر ثورة ·· فقد سبقتها ثورات عديدة ·· ويكفي أن نحصيمن ايام علي بك الكبير ·· ولا يشفع قوله بمد ذلك ·· في هذا القرن ·· لان الثورة التي يحكى عنها قامت سنة ١٩١٦. ولم يكن قد انصرم من عمر القرن الا ١٦ عاماً ·· حتى تحصى ثوراته ?

دولة مستقلة .. تتمتع بكامل السيادة .. لم يكن للعرب دولة مستقلة ولم يكن لهم وجود ولا كيان في العالم الدولي . وكانت بلادهم مقسمة بين انجلترا وفرنسا وايطاليا وتركيا. فثورة الحسين واقتداء قومه به ومساعدة الوقت اياهم جعلتهم مجررون بلادهم . ويطردون المستعمرين منها خلال هذه الفترة القصيرة . لقد بعثت القومية العربية والعنصرية من اللحد . وما كان هنالك من يؤمن بها بل يذكرها قبل اعلانها (افتراء . . ج ) وفائدة الثورة الكبرى للعرب هي انها بفضل انضامها للحلفاء وتعاونها معهم وأخذها عليهم العهود والمواثيق بالاستقلال . . انقذت بلاد العرب وادخلتها في دائرة الشعوب المنتصرة الغالبة . وجعلت حكومتهم الجديدة في عداد الدول المؤسسة الامم . . وتلك كانت مزية كبرى أيضاً » .

« اما مؤامرة الانكليز والفرنسيين على العرب واتفاقهم على اقتسام بعض بلدانهم ( ليس بعض بل كل ٠٠ ج ) فهو عمل خاص من صنع هؤلاء ٠٠ وهيؤلاء وحدهم وقد تخلص منه العرب في النهاية » (٣) ٠

انتهى ذلك . . وهو ارضح وأسذج دفاع عن هذه الثورة . .

فلنناقش هذا الكلام ..

هل قسمة ما قبل الحرب العالمية الأولى أسوأ منها بعد هذه الحرب ? ( بعضهم ذهب فعلا الى ترجيح الاحتلال الانجليزي والفرنسي على تركيا ) ان الذي حررنا هذه الكفاح الدموي ضد ما أوقعتنا فيه ثورة الحسين وبقدر ما تخلصنا من آثار هذه الثورة بقدر ما تحررنا .

وليس صحيحاً أننا فزنا بأي استقلال . . بالنسبة للحجاز . . فقد سيطر عليه ابن

السعود .. وابن السعود كان موجوداً قبل الثورة .. فان كان يعتبر سيطر تــه على الحجاز تحريراً له .. فليس من العدل أن ننسب هذا الاستقلال للثورة الهاشمية . على اية حال فان استقلال الحجاز امر مجتمل الكثيرمن القول فجميع امراء الجزيرة العربية كانوا يتقاضون رواتب من الحزينة البريطانية ويتصارعون من خلال المحتمدين الانجليز وفي جيش كل منهم مستشار أو حتى ضابط مدفعية انجليزي . ويستأذنون الانجليز في الحرب ويعقد لهم المعتمدون البريطانيون مؤتمرات الصلح ويرسمون الحدود بينهم، بل كان المعتمد البريطاني يضع نظام الحج ويتدخل في تحديد الرسوم.. ويتوسط عند ملك الحجاز . . لاباحة حج رعايا سلطان نجد !!

مادا بقي لنصفه بالاستقلال: مصر . العراق . سوريا . . لقد منحت مصر و١٩٢٠ والعراق حكماً صورياً واستقلالا اسمياً. ولكن بفضل ثور قي ١٩ في مصر و١٩٢٠ في العراق . . وليس بفضل ثورة لورنس بأية حال . .

أما حكاية اننا بهذه الثورة .. أصبحنا دولة مؤسسة في عصبة الأمم . و لا شك انه يقصد حكومة الحسين .. فهي التي اعتبرت كذلك .. ولكن يكفي أن ننقل من نفس كتابه (٤) كيف حاول الملك « الحسين بن علي » شخصاً ان يستفيد من هذه المرتبة الرفيعة .. في تقديم شكوى لعصبة الامم من منفاه في جزيرة قبرص يطالب العصبة بالتدخل وانقاذه من « الملحد الهمجي المتوحش ابن السعود » بقوة الجامعة ( عصبة الامم ج ) التي اتشرف بأن اكون عضواً مؤسساً فيها » .

« ولا حاجة للقول بأن كتابه لم يلق أي اهتمام لدى جامعة الامم · · ولم يسجل في سجلاتها بل القي في سلة المهملات » (٥) ·

وكذلك الزعم بأن الانجليز والفرنسيين تآمروا من خلف ظهر الثورة على تقسيم بلادنا واعطائها للانجليز والفرنسيين والصهيونية . . فهو قول فيه كثير من التجني . . شهد الله وشهد للتاريخ . . ان الانجليز والفرنسيين والصهيونية ما تكتموا ولا أخفوا

تآمرهم ولا تركوا وسيلة لاعلان تواياهم إلا وفعلوا . . اما وقد شاء العرب أن يخدعوا أو يتخادعوا فذلك شأنهم .

اما حكاية بعث القومية من اللحد فسنؤجل الرد عليه إلى موضع آخر في هذا الفصل . .

«أنيس صايغ » يسميها «الثورة العربية الكبرى » ولا ندري لماذا لا تكون ثورة عرابي مثلا هي ثورة العرب الكبرى ? . . الم تكن الثورة ضد الارستوقر اطية التركية ، وأيضاً بل وأساسا ضد النفوذ الاجنبي الغربي ? . . لماذا لا تسمى ثورة ١٩ بالثورة العربية الكبرى ?? . . ألم تكن تجابه أكبر قوة استعادية تتحكم في الوطن العربي . . ألم تكن تهدف الى تحرير كبرى أوطانه ? . .

لماذا ليست ثورة سوريا ١٩٢٠ أو ثورة العراق ٢٠٠ لماذا ليست ثورة مصر في ١٩٥٠ ، ألم تحرر ثلث العرب وتضع شعار القومية العربية لاول مرة في ميدان. الاختبار الحقيقي ؟.

أم يا ترى لا يستحق وصف العروبة الا ما كان ضد العرب والاسلام ??.

وحتى بهذه المقاييس سنجد ان الذين قاموا بالثورة الهاشمية ودبروها ومولوها كانوا أقل الناس حرصاً على عروبتها ..

يزعم الاستاذ « الحصري ، ١٠ ان الثورة العربية قامت بغية ضمان استقلال. الولايات العربية بأجمعها ١٠ ويأمل تكوين دولة عربية مستقلة تجمع تلك الولايات. تحت راية واحدة » .

ويصر على انها « لم تكن حجازية بل عربية . . اشترك فيهـا رجال من مختلف. أقطار العرب ومن مختلف الطوائف الدينية العربية . . »

ويعلن « نور الدين حاطوم » : « وثورة العرب على الترك عام ١٩١٦ بالرغم من .
- ٣٠٥ - القومية والغزو الفكري (٢٠) .

كل ما قبل فيها . . تعتبر ثورة عربية صيمة لانها كانت تهدف إلى استقلال البلاد العربية وترنو إلى تأسيس دولة عربية موحدة . . وكانت ثورة عربية بشعارها العربي والوانه العربية التي ترمز إلى عهود العرب (١) إيام عز العرب السالف وبعناصرها العربية . . فهي ثورة قومية ولو لم يشترك فيها إلا نفر قليل من ابناء العرب . . وستظل هذه الثورة قومية لانها تعتبر اكبر تشخيص للمطالب القومية العربية الثائرة على الحكم العثاني آنذاك وأول ظاهرة للوعي العربي المناضل في سبيل التحرر القومي » .

وتنص المادة التاسعة من دستور حزب البعث العفلقي « راية الدولة العربية هي راية الثورة العربية التي انفجرت عام ١٩١٦ لتحرير الأمة العربية وتوحيدها » .

العقو!

ينقل مؤرخ الهاشميين صورة المذكرة الأولى التي ارسلها « الحسين بن علي» إلى مكهاهون يحدد فيها الدائرة العربية . . وهي بالطبع تتضمن الحد الأقصى كما هي العادة في المفاوضات . . وكما سنرى من المساومة التي جرت والاقتطاع الذي تم فيها والتعديل في حدودها . .

<sup>(</sup>١) بالمعنى الذي يستخدمونه لكلمة عرب . . وعلى اساس الفصل بين ما هو عربي وما هو اسلامي (وهو منطق نرفضه) ولكن بمنطقهم هذا لا يمكن القول بان الراية بالوانها الاربعة كاتت تمثل عهود العرب وايام عز العرب ، على الاقل اللون الاسود شعار العباسيين الذين بدأت دولتهم بوصية شهيرة هي « ان استطعت ان لا تبقي بها عربياً زاد طوله عن شبر فافعل » . وفي رواية اخرى « اقتل كل من نطق بالعربية » فهي راية اسلامية !

تقول المذكرة الأولى في تاريخ الثورة « العربية الكبرى » : « ولما كان من مصلحة العرب ان يفضلوا مساعدة حكومة بريطانيا عن اية حكومة اخرى وبالنظو لمركزهم الجغرافي ومصالحهم الاقتصادية وموقفهم من حكومة بريطانيا . وبالنظر لهذه الأسباب كلها . يرى الشعب العربي انه من المناسب ان يسأل الحكومة البريطانية إذا كانت ترى من الموافق ان تصادق بواسطة مندوبها أو ممثليها على الاقتراحات الاساسة التالية :

١ – تعترف بريطانيا باستقلال البلاد العربية من أدنـــة حتى الحليج الفارسي شمالا . . ومن بلاد فارس حتى خليج البصرة شرقا . . ومن المحيط الهندي للجزيرة جنوبا . . يستثنى من ذلك عــدن التي تبقى كما هي . . ومن البحر الاحمر والبحر المتوسط حتى سيناء غربا .

توافق انكلترا ايضاً على اعلان صفته خليفة للمسلمين .

٢ - تعترف حكومة الشريف العربية بافضلية انكلترا في كل مشروع اقتصادي في البلاد العربية إذا كانت شروط تلك المشاريع متساوية .

٣ - تتعاون الحكومتان الانجليزية والعربية على مجابهة كل فوة نهاجم أحد الفريقين وذلك حفظاً لاستقلال البلاد العربية وتأميناً لافضلية انكلترا الاقتصادية فيها . على ان يكون هـذا التعاون في كل شيء في القوة العسكرية والحربة والجوبة . .

وقد رد مكهاهون على هذه الرسالة بقوله :

« الحبيب النسيب سلالة الاشراف وتاج الفخيار .. فرع الشجرة النبوية .. والدوحة القرشية الأحمدية .. صاحب المقام الرفيع والمكانة السامية .. السيد ابن السريف ابن الشريف .. السيد المبجل دولة الشريف حسين باشا .. سيد

الجميع . . أمير مكة المكرمة قبلة العالمين ومحط رجال المؤمنين الطائعين . . عمت. بوكته الناس اجمعين » .

وبعد هذه المقدمة التي تطمع في اسلام مكماهون يرد عليه قائلا :

« وبعد رفع مرسوم وافر التحيات العاطرة والتسليمات القلبية الخالصة من كل شائبة الحرص او عرض ، ان لنا الشرف بتقديم واجب الشكر لاظهاركم عاطفة الاخلاص والاحساسات نحو انكلترا ، وقد سرنا علاوة على ذلك ، ان نعلم ان سيادتكم ورجالكم برأي واحد وعقيدة واحدة ، وهي ان مصالح العرب هي مصالح انكلترا ، ومصالح انكلترا هي مصالح العرب » ، ،

« وأما ما يتعلق بالحدود فقد يكون بجثنا في مثل هذه التفاصيل ـــ والوقت قصير والحرب قائة ــ سابقاً لأوانه (٦) ٠٠٠

فالمشروع الذي يتقدم به الحسين قائد « الثورة العربية الكبرى » يخوج افريقيا. العربية كلها كما يخرج الحليج والجنوب العربي من دائرة العروبة .

ولكن هذه ليست الا البداية .

فبعد ان يعتب الشريف على مكهاهون بروده بازاء قضية الحدود . . يود عليه مكهاهون « مرسين واسكندرون وبعض الأقسام السورية الواقعة غرب دمشق وحمص وحماه وحلب ( لبنان ) لا يمكن ان يقال انها عربية محضة » .

و أما فيما يتعلق بولايتي البصرة وبغـــداد . . فان العرب يعرفون ان مركز انكلترا ومصالحها فيهما يتطلبان شكلًا اداريا خاصا . . ومراقبة خاصة » .

ويبدأ الكرم العربي في اقتطاع اطراف هذه الدولة العربية المقترحة... من الشريف إلى مكهاهون: « رغبة في تسهيل الاتفاق وخدمة الاسلام واجتناب كل ما من شأنه تعكير صفو المسلمين واعتاداً على صفات بريطانيا العظمى ومواقفها الحميدة فاننا نتنازل عن اصرارنا في ضم مرسين وادنه إلى المملكة العربية .. أما قضية حلب وبيروت وسواحلهما فهي عربية صرفاً وليس هناك فرق بين المسلم العربي والمسيحي العربي .. فكلاهما من نسل واحد » .

لا كان العراق قسما من المملكة العربية وكان مركز حكوماتها في عهد على بن ابي طالب والحلفاء الذين تبعوه . و لما كان هذا القطر مهدأ لحضارة العرب ومدنيتهم وفيه انشئت مدنيتهم الأولى وفيه عظمت قوتهم فان العرب القريبين والبعيدين ينظرون إلى هذا القطر نظرة اعتبار خاصة . ولا يستطيعون ان ينسوا بسهولة تقاليدهم وذكرياتهم ولذلك اعتقد انه ليس في المستطاع اقناع الشعب العربي بالتنازل عن هذا القطر (للاسف . . ج) انما رغبة في تسهيل الاتفاق ( لأن الزبون دائما على حق فقد نوافق ان نترك لمدة قصيرة الاراضي التي تحتلها الجيوش البريطانية تحت ادارة انكلترا . لقاء مبلغ من المال كتعويض عن مدة احتلال تلك المنطقة واحترام اتفاقكم مع شيوخها . »

وهكذا في أول مساومة جرى حسم ادنة ومرسين والعراق لقـــاء مبلغ من المال ...»

ولكن مكماهون لا يشبع ولا يرضى . . خاصة وانه « مرسل مع رسوا كم الامين مبلغ عشرين ألف جنيه » وصحيح انه « سرني مسا رأيت . . من قبول كم اخراج ولايتي مرسين وادنة من حدود البلاد العربية وقولكم ان العرب مستعدون ان مجترموا ويعترفوا بجميع معاهداتنا مع رؤساء العرب الآخرين . . ويعلم منه النه يشمل البلاد الداخلة في حدود المملكة العربية » . أمسا بشأن ولايتي حلب

وبيروت .. فحكومة بريطانيا العظمى قد فهمت كل مـــا ذكرتم بشأنها ودونت ذلك عندها بعناية تامة (!!!) ولكن لما كانت لفرنسا حليفتها مداخلة فيها فالمسألة تحتاج الى نظر وثيق .. وسنخابركم في هذا الشأن مرة اخرى في الوقت المناسب » .

## من الشريف الى مكراهون :

« أما ما يتعلق بقضية العراق وقضية التعويض الذي اقترحناه لقاء « احتلاله » فانني رغبة في تقوية ثقة بريطانيا بنوايانا وغايتنا في القول والعمل ١٠٠ ادع أمر تقدير المبلغ الى حكمتها وعدالتها (١٠) » .

« أما ما يتعلق بالاقسام الشالية ومرافئها فقد أيدنا لكم في كتابنا السابق . . أقصى ما يمكن ان نوافق عليه من تعديلات ونحن لم نتساهل الا لتحقيق الرغائب التي يريدها الله العلي القدير أن تتحقق » .

« وهذا الشعور الذي حدانا لان نتجنب كل ما من شأنه ان يسيء الى تحالف انكلترا وفرنسا والاتفاق المعقود بينها خلال هذه الحروب ومصائبها » .

وهكذا تم الاتفاق على « احتلال » العراق نظير اكرامية تحددهــــا حكمة. بريطانيا وعدالتها .

وقبل المساومة على حلب ولبنان. وحتى لا يسيء العرب إلى المحالفة البريطانية. الفرنسية في هذه الحروب ومصائبها!

وعندما اعلن الملك حسين نفسه « ملكاً للعرب » اساء الانجليز والفرنسيون تفسير معنى « العرب » في اللقب . . فنفى لهم الملك أي لبس . . يحاول ان يلصقه به اليوم القوميون الجدد . .

<sup>(</sup>١) هات اللي تجيبه يا خواجا .

فقد سأل المعتمد الفرنسي في مصر مندوب الملك حسين « عن معنى كامــة، عرب » وهل تشمل مثلًا تونس ? . . فشرح المندوب « إن هذا الاصطلاح قديم . . ولم يؤد يوماً ما معنى سلطان الترك . . سلطان جميع الاتراك . . والمقصود به البلاد . العربية » .

ولا تظن إن في الأمر مغالطة أو تحايلًا ديبلوماسيًا .. لا . . الشريف ونائبه في مصر صادقان كل الصدق . . انها يقصدان و البلاد العربية » . . بقي ان نعرف ما هي البلاد العربية عند قائد « الثورة العربية الكبرى » .

ممثله زاد الأمر وضوحاً مع « ولاة الأمور الانكليز .. فبينا ان لفظة « ملك. العرب » ليست عامة كما يظنون . انها لا تشمل مصر والجزائر وغيرهــــا .. بل المقصود بها ملك البلاد العربية » ..

واضح جداً .. مصر والجزائر وغيرهما ليست من البلاد العربية .. اذن فبأي حق يطالبنا الاستاذ الحصري بان نتطفل على هذه الثورة التي تخلعنا من عروبتنا .. واين الوهم في رفض عروبتها الزائفة .. ما كان أمامنا إلا ان نذكر عروبتنا وعروبة الجزائر وغيرها .. أو نذكر عروبة عصابة لورنس وعودة ابو تايه (١) .

وأي الموقفين اشرف للتـــاريخ العربي ٠٠ ان نحرم من الاشتراك في « الثورة ، العربية الكبرى » لاننا لسنا عرباً ٠. أم ان نمتنع عن الاشتراك فيها لأنها ليست ثورة ، ولا عربية ؟ ٠٠

موقف الشعب المصري كان أسلم وأشرف .

ويعود الشريف حسين ــ سامحه الله ــ فيؤكد نزع عروبتنــا واسقاط الجنسية . العربية عنا فيقول في برقية إلى معتمده في القاهرة : يقول قائد « الثورة العربيـــــة .

<sup>(</sup>١) محرر العقبة كما تسميه مجلة « الكاتب » القاهرية وتدهش لتطاولنا على مقامه. السامي . .

الكبرى » بالحرف الواحد « إن مصر ليست من البلاد العربية وتونس والجزائر بطريق الأولى (أي من باب أولى ٠٠ ج) ويصف القول بعروبة مصر والجزائر وتونس بانه « خيالات وذهابات » ٠٠

إن من يسمي هذه الثورة العربية الكبرى الها ينفث الحقد الدفين على عروبة مصر والرغبة في نزعها من العروبة بأي ثمن ولو بتنصيب لورانس قائداً للثورة العربية الكبرى ..

على أية حال ورغم كل التعريفات والتوضيحات التي قدمها الشريف والتي حصرت مفهوم العوب في الحجياز وجزء من سوريا . . فان الانجليز يحبون الوضوح . . ويهوون اذلال العملاء ايضاً . . ومن ثم فقد اعترفوا به « ملكاً على الحجاز » وبعد نصف قرن يكتب علينا ان نناقش مسن يزءم ان الثورة الهاشمية ارادت توحيد الولايات العربية !

وتنازل الملك عن اللقب معتذراً « فانا لم افعل ما فعلت . . إلا نزولا عند رغبة كبار قومي وعلمائهم وشيوخ القبائل وانا مستعد للتنازل عن اللقب إذا كانت انكلترا لا تقره » .

بل وكانت بريطانيا حريصة على نفي ملكيته على الجزيرة العربية كلها! « لأن ذلك يؤدي إلى وقوع الشقاق والانقساميين امراء العرب . . و دد يحول في المستقبل دون تسوية شئون الجزيرة تسوية تبعث على الارتياح . . وعندما ذهب فيصل إلى مؤتمر الصلح أعلن انه « لا يتكلم باسم عرب افريقيا » (٧)

اذا شاء الاستاذ الحصري أن يقرعنا على نقص عروبتنا فليختر حجة غير الثورة الهاشمية ..

ويقول انيس صايخ : « ويفهم مطالع تصريحات الحسين ان المقصود بالامـــة عرب الحجاز فقط . . وان المقصود بالوطن شبه الجزيرة العربية فقط (٨) »

ومع ذلك يعود أنيس صايع في كتابه « الهاشميون والثورة العربية الكبرى» فيكت التيار الآخر الذي منه « معظم المفكرين القومين في مصر الذين لم تبدل قاوبهم الاضطهادات والاعدامات والاجراءات القاسية التي ذاق العرب مرارتها . . المام سمع هؤلاء وبصرهم . . بمن بلغ من تمسكهم بالدولة لسبب أو لآخر ان خاصموا الحركة الوطنية وقاوموها حتى اللحظة الاخيرة من الوجود التركي في سورية (٩)

القضية ليست بهذه البساطة . واعتراضنا الاول هو على وصف هذا الذي فعله لورنس « بالحركة الوطنية ، لان الحركة الوطنية علمياً وتاريخياً هي المعادية للاستعمار الغربي . لا المتحالفة معه ولا التي فتحت الأبواب له بامواله وجنوده . . والذين غرر بهم « الذين لم تبدل قاوبهم الاجراءات التي ارتكبها الانجليز في مصر خللال الحرب » .

ان الهاشمين هم .. كما وصفهم رشيد رضا .. الذين « فتحوا الباب لبريطانيا حتى تمد سيطرتها على البلاد العربية والمسلمة . بل على الديار المقدسة . وخدعوا السوريين بوعودهم وتطميناتهم في حين انهم كانوا متفقين مع بريطانيا ومستعدين لقبول انتداب فرنسا .. وقد خانوا ايضاً قضية فلسطين » (١٠) .

أما قضية قتل الأحرار . فانها حقاً قد أفقدت البعض رشدهم ودفعتهم ولهمه العذر كل العذر ( اي المخلصون منهم ) في المقامرة ضد الأتراك ولو بدافع الانتقام كما سنشرح ذلك . ولكن ذلك الموقف لا ييه لنا أن نهاجم الآخرين الذين ارتفعوا فوق مستوى الانفعال الوقتي وكان لهم من البصيرة ما جعلهم يستشفون التنكيل الافظع والحسارة الافدح التي يمثلها الاستعاد الغربي والصهيوني لاوطانهم .

يقول شكيب ارسلان: « لم يمنعنا من الاشتراك في الثورة العربية سوى اعتقادنا إن هذه البلاد العربية ستصبح نهباً مقسماً بين انجلترا وفرنسا وتكون فلسطين وطناً قومياً لليهود . . وهذا التكهن كان عندنا مجزوماً به . . حتى اني كنت أقول قبل الحرب : لو ارتفع الغطاء ما ازددت يقيناً ثم انتهت الحرب وانتصر الحلفاء وارتفع

الغطاء . . فما حصل بالفعل شيء غير ما كنا نقول . . »

بل إن الموقف تصوره أصدق تصوير المحادثة المأساوية بين ياسين الهاشمي أحد مؤسسي الحركة العربية .. وفي نفس الوقت قائد الفرقة التركية العشرين المرابطة في طولكوم تجاه الانكليز .. وبين سليم عبد الرحمن رسول الثوار العرب اليه يدعوه للانضام إلى الملك فيصل ولورنس .

يروي سليم عبد الرحمن: « ان ياسين الهاشمي قال له بالحرف الواحد » . . ان الانكليز غير مخلصين لا لفيصل ولا لوالده . . فهم بعد ان عاهدوهما على انشاء دولة عربية اتفقوا مع الفرنسيين على اعطائهم سورية وربطوا العراق بالهند ثم اخرج لي منشوراً القته عليهم الطائرات الانكليزية كا اخرج نسخاً من جريدة المقطم المصرية كانت الطائرات الانكليزية تلقيها عليهم من وقت لآخر . . مع مناشير انكليزية وكلها تلقب الحسين بلقب ملك الحجاز . . مع انه بلقب ملك العرب . . وختم كلامه معتذراً بانه يتولى عملاً عسكريا لا يجوز له التخلي عنه . . وقال له : اذهب انت واخوانك واعملوا مع الأمير لانقاذ العرب وسنلتقي في دمشق ان شاء الله قريباً (١١) .

لم تكن هناك « حركة وطنية » حتى يعير الآخرون بخيانتها أو تجافيها ٠٠ بــل كان الأمركما قلنا في البداية حركة ثورية عربية تتجمع وسط ظروف غايــــــة في التعاسة .

الاستفزاز التركي بلغ منتهاه ٠٠ واجراءات البطش تبيد الزعمـــاء المتزعمين والنمور والذئاب (١) . متفوقون بنسبة تقهر أي استبسال ٠٠ والدعوة للانفصال

<sup>(</sup>١) في التحليل العلمي السليم لالياس مرقص يقول:

<sup>«</sup> بوجه الاجمال لا تتمتع الثورة العربية باي حظوة في البلاد العربية الافريقية التي كانت تكافح . . ذئاب ونمور الاستعمار البريطاني والفر نسى ابان اندلاع الثورة » .

عن تركيا تمولها وتديرها المخابرات . . وأعلى الأصوات فيها أصوات مأجورة عميــلة تعبر عن عمالتها وموقفها بصراحة نادرة .

في وسط هذا الجوكان الأحرار العرب يتحركون بهدف انقاذ الوطن العربي ما يمارسه الاتراك وما يدبره الاستعهار الغربي في نفس الوقت .

وتحركت المخابرات البريطانية بهدف تحريك شريف مكة ضـــد السلطان . . وسمي ذلك « بالثورة العربية » ووجد الاحرار انفسهم وسط هــــذا الضياع فقامروا .

تلك هي القضية فلتابع تفاصلها:

من الذي اختار الشريف حسين لزعامة الثورة . وما هي حكاية الهاشمية . وهل كانت الثورة عربية . وما الهدف الحقيقي لها . أو بمعنى أصح : لماذا دفعت بريطانيا الاموال والارز والسلاح ? . . بهدف تأليب العرب على الترك واحتضان الثورة العربية ? ام بهدف تأليب المسلمين على المسلمين وامتصاص الثورة العربية باحداث انشقاق ديني يفقد به خليفة المسلمين القدرة على تحريك عصا الحلافة أو دعوة الجهاد ؟ . .

القضة بمنتهى البساطة .. ان مخططي السياسة البريطانية كانوا قـــد وضعوا في اعتبارهم ان الحرب المقبلة ستدور ضد تركيا .. بل يجب ان تدور ضد تركيا . . ليس لمجود انحياز العصابة الحاكمة في تركيا إلى جانب ألمانيا . . هذا الانحياز الذي تأكد عشية الحرب العالمية الاولى . . بل لان المصالح الاستعمارية لبريطانيا كانت تحتم مقاتلة الاتراك حتى ولو انضموا للحلفاء ولم تبذل بريطانيا أي جهـــد حقيقي لكسب تركيا ولا كان ذلك محناً .

ومنذ عهد السلطان عبد الحميد وخليفة المسلمين العاجز عسكريا · · ياوح بسلاح الجهاد وقد اتضحت خطورة هذا السلاح وامكانية ان يثير المسلمين في العــــديد من

المواقف . . وخاصة خلال الحوب ضد ايطاليا .

وكانت القوات الهندية هي العمود الفقري للقوات البريطانية المحاربة والمتأمل لوقائع التاريخ قبل قيام باكستان يدهش لمدى تجاوب المسلمين الهنود مع الأحداث الاسلامية في العالم العربي ومع خليفة المسلمين ومدى تأثير دعوة الجهاد وأيضا مدى تأثير هؤلاء المسلمين الهنود على الاوضاع في الهند (۱) وبالتسالي على مصالح الامبر اطورية (۲).

وكان جيش فرنسا هم السنغاليين والمغاربة .. ومن هناكان لا بد من مواجهة دعوة الجهاد بانشقاق اسلامي . وإذا كان خليفة المسلمين يملك ان يضم للترسانية الالمانية البيرق النبوي .. فقد جند الانجليز إلى جانبهم ابن النبي شخصياً .. «الحبيب النسيب سلالة الاشراف تاج الفخار .. فرع الشجرة النبوية والدولة القرشية الاحمدية وإذا كانت اسلامبول قد انحازت لدول الوسط فإن الانجليز معهم «سيد الجميع أمير مكة المكرمة .. قبلة العالمين و محط رجال المؤمنين الطائعين .. عمت بركته الناس احمهن » .

ولا شيء أكثر من ذلك . .

ليغرق القوميون في أوهامهم .. أما هي .. فليست أكثر من انشقاق اسلامي أريد به تهدئة الهنود ورعايا الحلفاء من المسلمين وبلبلة تفكيرهم وتشتيت موقفهم .. ومن هنا لا يجدي اعتذار القوميين بأن الثورة لم تكن ذات قيمة عسكري ـــــة

<sup>(</sup>١) عندما اراد الشريف حسين ان يؤلب المسلمين باتهام الترك بضرب الكمبة في منشور اعلان الثورة حذف نائب الملك ( البريطاني طبما ) في مصر هذه الفقرة وابرق وكيل الشريف يقول له « لقد اعترض نائب الملك على ما جاء فيه خاصا بضرب الترك الكمبة المقدسة واحراق الستار لاعتقاده ان هذه الجملة تغيظ القسم الاعظم من المسلمين في الهند ولان للاتحاديين هناك تأثيراً عظيماً . ويقول بان هؤلاء الهنود يقولون : انه لا سبب لضرب الكمبة سوى قيام العرب ( امين سميد ص ١٦١ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) ولعل ذلك هو تفسير اقامة معزل للمسلمين الهنود في شكل دولة باكستان .

كبيرة لبريطانيا لأن النصر في الحرب تقرر في اوروبا (١) .

هذا صحيح .. ولكن هذا النصر كان سيغدو غالي الثمن وربجا مستحيلًا لو استطاع سلطان الاتواك أن يؤلب العالم الاسلامي تحت شعار الجهاد .. فالثورة اذن قد حققت الأهداف المرسومة لها .

« لقد كنت اؤمن بالحركة العربية ايماناً عميقاً وكنت واثقاً قبل أن احضر الى الحجاز انها هي الفكرة التي ستمزق تركيا شذر مذر » .

ووزارة الحربية الفرنسية تحدد فوائد الثورة العربية بصراحة تامة لسوء حظ الواهمين والمزيفين فهي تقول: « ان اعلان الثورة العربية في الحجاز هو في مصلحة الحلفاء من عدة وجوه م فأما من الوجهة السياسية فان اتساع نطاقها حتى تشمل شعوب فلسطين وسورية وارمينية الصغرى . وتحرير هذه الشعوب من النير التركي يهيىء لفرنسا اسباب التدخل في شؤون هذه المقاطعات كما تشغل من الواجهسة العسكرية الجيش التركي .

« أما من الوجهة الأدبية فانها تقود الجيانب الاكبر من رعايانا المسلمين الى اعتبار الترك كمعتدين على الأماكن المقدسة الاسلامية فيزداد تعلقهم بفرنسا لأنها تكافح الترك وحلفاءهم وتزيدهم اخلاصاً لها .. وبناء على هذه الاعتبارات قد يكون من المفيد العمل على تنمية الثورة وصبغها بصبغة اسلامية (١٣) . »

وهكذا نجد أنه رغم جميع التحليلات واصرار المعلقين على تأكيد جانبها العربي

<sup>(</sup>١) يقول انيس صايغ: « ان الثورة ذاتها لم تكن اساسية في تقرير مصيير الحرب · كا كتب ساطع الحصري في كتابه القيم عن ميساون ، » .

واعتبارهم ان العرب قد بلغوا سن الرشد بالتخلي عن الاسلام نجد ان بمولي الثورة ومشعليها لا يعنيهم منها الا جانبها الاسلامي.. وما اختاروا الشريف حسين وبالغوا في أهمية الهاشمية ومنصبه الا للتغرير بالمسلمين في الهند وافريقيا » .

« الى جميع العرب وغيرهم من الضباط والرجال في الجيش العثماني « لقد سمعنا بكل أسف بأنكم تحاربوننا . نحن الذين نعمل من أجل صيانة الشريعة الاسلامية المقدسة من ان تبدل » .

توقيع الجيش البريطاني (١٤)

ويرى الاستاذ محمد حسنين هيكل :

« تفضل بريطانيا في تعاملها مـــع الثورة العربية ان تعمل على تغليب العنصر الديني فيها لعدة اسباب :

- إن الحلافة العثمانية تحيط بها هالة دينية وبالتالي يجب مقاومة الدين بالدين .
- إن الضغط على الجانب الديني الاسلامي قــــد يغطي على الجانب القومي الوطنى .
- و إن ظهور قيادة دينية اسلامية إلى جانب بويطانيا في الحرب يساعدها على تجنيد الموارد البشرية في شبه القارة الهندية لحدمة مجهودها الحربي . وكان المسلمون في شبه القارة الهندية قيد تأثروا بنداء الدعوة إلى الجهاد الذي اصدره الحليفة العثاني ضد بويطانيا وحلفائها واعتبر حربها حرباً مقدسة من أجل الاسلام (١٥) .

بل هذا هو منشور إعلان الثورة، من نص حروفه سنجدإن حكايةالقومية العربية

غير واردة فيه على الاطلاق . . وإنه منشور يؤكد الطابع الاسلامي للحركة . . . وبا باكثر من كل ما تعرضت له كتابات انصار الجامعة الاسلامية . .

ومأساة حياتنا السياسية اننا نخلع على الاحزاب والحركات السياسية من احلامنا وامانينا .

منشور الثورة موجه إلى جميع اخوانه ما المسلمين ولا يقول العرب . . ومن الشطر الأول تنهار فكرة القومية العربية . . فهو يبدأ بالحديث عن الدور الذي لعبه اشراف مكة في خدمة الدولة العلية لجمع كلمة المسلمين واحكاماً لعرى جامعتهم .

ثم يبور بذلك محاربته للعرب وضربه « الحركات الانفصالية » محافظة على شرف الدولة ثم يرجع اسباب ثورته إلى وصول جمعية الاتحاد والترقي للحكم « فحادوا بها عن صراط الدين ومنهج الشرع القديم » واضاعوا عدة بمالك كبيرة من ممالكها (غريبة من ممثل حركة انفصالية ) « ومزقوا شمل الأمة العثمانية بمحاولة جعل شعوبها كلها تركية » ويذكر هنا في نصف سطر « انهم خصوا العرب ولغتهم بالاضطهاد » ثم يشرح أدلة انحرافهم عن صراط الدين . من طبع المستب ونشر الاراء الالحادية والتهجم على رسول الله والتفريط في الصلاة وإباحة أفطار رمضان وتعديل القوانين الشرعية . . ثم يعدد سلبهم لحقوق السلطان المعظم « في سلطنته الشريفة » وتدخلهم في خاصته « المبجلة المنيفة » .

وتأثير ذلك على شروط الحلافة . . « إذ يجب على المسلمين أن يكون لهم إمام ( خليفة ) شرعي مستقل قادر على التصرف وإقامة الشرع ورفع لواء العدل . »

ثم يؤكد جرمهم في حق العرب: « أن الاعتداء على العرباعتداءعلى الاسلام. لأنه « لا يخفى إن قتل اللغة العربية قتل للاسلام نفسه » .

وانهم قتلوا الزعماء العرب . . « لكي لا يطمع عربي بان يقول بعدهم أن لغتنا

لغة الاسلام فيجب على الدولة الاسلامية الكبرى مساعدتنا على حفظها ٠٠ ه

«أي مسلم . . بل أي بشر ، يرضى لقومه بمثل هـــذا الظلم ? . . » ويستخدم تعبير «الأمة العربية » في الحديث عن الحجاز » ليتم لهم القضاء على الأمة العربية في دارها . . وموطن منعتها وعزها وفخارها . . ويذيقوا هذا الحرم الذي جعل الله آمناً تجبى اليه غرات كل شيء ما اذاقوا جنة الدنيا (الشام) .

« فيا ايها الاخوان المسلمون » .

اننا قد وصلنا إلى حال من الحطر .. لم يسبق لها في الاسلام نظير ..

قد صار أمر هذه الدولة الى جمعية اغتصبت حق آل عثمان الكرام بقوة الثورة (تأمل !!) وجعلته في أيدي زعانف ليس لاكثرهم في الشعب التركي الاسلامي أصل راسخ .. ولا في الاسلام علم صحيح وقد كانت مقاومة الحواننا الترك لهم أشد من مقاومة العرب ..

ويغيظ المنشور دعاة القومية المتمسحين في ثورة الهاشميين المؤرخين بهـ التطور العزب بخلعهم الدين .. يقول المنشور « اذ لم يعد في السكوت مصلحة راجحة لا للدين ولا للدولة بل صارت المصلحة الاسلامية والعربية ( وهما متلازمتان (١) .. ) في مقاومة هذه الفئة الباغية » .

ها هو يرى التلازم بين العروبة والاسلام .. فليس من حق دعاة فصل العروبة عن الاسلام ان ينتسبوا إلى هذا الذي رأى تلازمها وأضربها معاً .

ويرى ان الثورة « جاعلة » مبدأها وغايتها .. نصرة دين الاسلام والسعي لاعلام

<sup>(</sup>١) هذا التوضيح من نص مذكرة الشريف حسين .. وليس من اضافاتي .

شأن المسلمين والمساواة الشرعية في الحقوق قائمة في كل اعمالها .. على أساس احكام. الشرع الشريف الذي لا يكون لنا مرجع سواه » .

« وليعلمواً بأننا قد قمنا بما قمنـــا به ونحن نعتقد اعتقاداً راسخاً انه افضل خدمة. للمسلمين (١٦) .

المنشور واضح وصريح . وايضاً طبيعي جداً . ومنطقي ويعكس تفكير وأهداف الذين دبروا الحركة . ومن ثم فلاحق للمستائين في استيائهم . ولا وجه لمعاتبة الشريف الملك والزعم يان منشور الثورة قد انتقل بالقضية العربية . من قضية قومية إلى قضية دينية . ولا التساؤل ما شأنه حتى يلجأ إلى التشديد على الناحية الاسلامية وصبغ الثورة بها ليكسب الرأي العام الاسلامي . وخاصة في الهند حيث كان المسلمون يؤيدون الأتراك وينقمون على الانجليز .

ولا معنى لأن يسأل المرء . . خاصة إذا كان مؤرخاً . . « ما هي مسئولية زعيم الحركة العربية تجاه مسلمي الهند ? . الذين كان غضبهم على الثورة يستهدف الانجليز ولا ينهب ضحية له غير الانجليز . . فلماذا يهتم هو في تلك الساعات الحرجة بالدفاع عن الانجليز وحماية مصالحهم وبقائهم في الهند على حساب مسلمي الهند وهندوسها . . وعلى حساب الثورة العربية وحقائقها . . (١٧) »

سيحان الله !

وهل كانت بريطانيا تدفع الارز والسلاح والجنيهات الذهبية .. إلا لكسب. مسلمي الهند لصالح بريطانيا . وحماية مصالح بريطانيا في الهند وما مسئولية الملك حسين الموظف في جهاز الدولة البريطاني والذي يتقاضى مرتباً شهرياً هو واولاده . ويخضع للكادر البريطاني بما فيه من علاوات ودرجات .. وما مسئوليته إزاء أوهام واختراعات القومين .. من قال انه زعيم ثورة قومية على الطراز الاوروبي .. وانه انحرف بها إلى « متاهات اسلامية » ؟ . . من قال ذلك ومن ابن جاءت هذه المظنة . . ألم تكن كتاباته تؤكد انه يفهم « من القومية انها اداة لحدمة الدين والشرع » .

ويفهم ( من الوطنية ) انها الذود عن الاسلام وحمايته من الالحاد .. والنظام المرجو للدولة العربية هو نظام الخلافة الذي يشمل الدين والدنيا معاً ٠٠ ويدعو إلى القومية والوطنية لأن تقاليد الشرع وأحاديث الرسول قد أوصت بها، والقومية هي المذهب.. أما الاستقلال فهو تحرير المسلمين المؤمنين مـــن المسلمين الذين الحدوا وكفروا ... ويعني بالعرب أهل الحجاز فقط ٠٠ ولا يستعمل تعبير الأمة العربية ليشمل به منهم خارج الحجاز قط . . والوطن هو الحجاز هوالأقليم المحلى فقط ، وهو منفصل في ذهنه عن سورية والعراق انفصالا تاماً . . أما مصر فهي لست من البلاد العربية (١٨)! ما دام كل هذا واضعاً أمامكم . . فمن أبن اذن يزعم كاتب هـذا كله بأن الثورة قامت على أسس قومة عربة ، مها كانت مساندة الانكليز لها ، ومها كانت نفسة المشرفين المباشرين عنها ، وهي لذلك ذروة النضال الوطني ضد الاتراك الذي بــدأ بصورة جزئية وبسطة،منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر في بيروت ودمشق ولكن التعبير عن أهداف تلك الثورة سريعاً ما انحرف عن منحاه القومي ، وتخبط في التباسات اسلامية حتى ضعف المظهر العربي عنه ، وبدت الثورة كأنهــــا حركة شخصة اسلامية ، يقوم مها شريف عربي ضد الاتراك بساعدة وبتحريض من الاجانب (١٩) ه.

ومن هنا فهي لم تنحرف ، بل كانت حركة طابعها الاسلامي هو المقصود أولاً وأخيراً ، وفي هذه الحدود دبرت ووجهت . .

أما ان يكذب المرء ويصدق نفسه فهي حالة مرضية .. وأخطر منها ان يحاسب الذين يوفضون تصديقه .. خاصة إذا كان الأمر يتعلق بهم .. يقول وليم بولك :

« كانت الحكومتان الفرنسية والبريطانية يسودهما قلق عميق بشأن تأثير إعلان الحليفة السلطان ، للحرب المقدسة على السكان المسلمين العديدين في الهند وشهالي افريقيا . . »

فإن الاسلامية كانت تعتبر في هذا الوقت من جانب الاوروبيين نداء له شعبية

واسعة .. و كان خطر قيام ثورة اسلامية شاملة في وسط الحرب العالمية ماثلا أمام أعين صناع السياسة البويطانية وفي ١٤ نوفمبر فعلها السلطان – الخليفة ، إذ أعلن الحرب المقدسة ولكن شريف مكة المفروض فيه تلبية النداء ظل ساكتاً.. وكانت بويطانيا تأمل ان تدفع الشريف إلى مساندة قضية الحلفاء ، الأمر الذي يقضي بغير شك على التهديد بثورة اسلامية .. كان هذا هو الهدف الاساسي خلف المواسلات بين الحكومة البويطانية من جانب وشريف محكة مدن جانب آخر ، والمساة مراسلات حسين مكهاهون ، والتي وضعت الشروط التي بموجبها دخل بعض العرب الحرب إلى جانب الحلفاء (٢٠) »

ويلخص فائدة الثورة العربية هذه : « إن المساهمة الكبرى التي قدمها العرب ، هي انهم كمسلمين قد قضوا بثورتهم، على خطر العصيان الديني ضد الحلفاء من جانب الشعوب الاسلامية العديدة في مستعمر اتهم (٣١) » ·

ومن هناكان اختيار الهاشمي وشريف مكة .. مكة بالذات .. ولا معنى لأن نجهد انفسنا في بحث لماذا اختار الشوار العرب .. الهاشمي .. شريف مكة .. لقيادة ثورتهم .. فذلك كله لم مجدث .. والبحث عن تفسير له ، يعني اهدار الجهد في تفسير قضية لا وجود لها .. فالانجليز هم الذين اختاروه (١١) .

اما الذين يفترضون ثورة عربية وحركة قومية معادية للاسلام ومنفصلة عنه أو متطورة على متاهاته ومجاولون ان يفتشوا عن حل يغطي تناقض هذا المفهوم مسع تربع « الهاشمي الحسيب النسيب » على رأس هذه الثورة المفترضة ! . . ومن ثم يضطر المرء الى اختراع نظرية عن « مرحلة الهاشمية » في تطور الزعامة العربية . . وينقب في بطون التاريخ باحثا عن لقب السيد الذي يسبق اسماء زعماء الامسة العربية ، ونحن نطمئنه الى انه يصعب جداً وجود اسم حاكم عربي لا يمت للاشراف

<sup>(</sup>١) يقول وليم بولك : « لقد كان البريطانيون وليس العرب هم الذين اغروا – الشريف حسين بان يتقمص دورا اكبر » ص ١٠٤

بصلة ! ... حتى فاروق التركي أو الألباني استطاع ان يصبح شريفاً ، وعـــن. طريق أمه بالذات ، حفيدة سليان باشا الفرنساوي !

ولكن هل كانت هذه القضة تساوي شيئًا في ميدان الزعامة العربية ? هل تبع العرب عمر مكرم وعرابي (١) والمهدي والسنوسي لانهم « اشراف هاشميون » أم لأنهم ابطال المقاومة الوطنية ضد الاستعار الأجنبي الصليبي . .

وهل تردد المسلمون العرب في خلع وقتل وسحل الاشراف .. الذين خاندوا الثورة العربية .. ومن الذي سمع بالشريف حسين قبل ان يختاره الانجليز .. أو الشريف فيصل قبل أن يتوسم فيه لورنس انه هو « البطل الذي أبحث عنه لتحطيم دولة الاسلام » .. انها المخابرات البريطانية التي اكتشفت حكاية الهاشمية وبالغت فيها وضخمتها لتواجه سحر ونفوذ لقب : « أمير المؤمنين وخليفة المسلمين » كما اخترعوا حكاية آغاخان ..

فالاحرار العرب قد اتصلوا بابن السعود ، الوهابي والعدو اللدود لفكرة الهاشمية وما يترتب لها من حقوق واتصلوا حتى بالحديو « عباس حلمي » التركي. . فحكاية الزعامة الهاشمية لم تكن تخطو ببالهم .. اختار الانجليز الشريف حسين، لزعامة الانشقاق الاسلامي .. أو الثورة العربية .. اختاروه لأنه شريف مكة ، ولانه هاشمي .. ولأنه صنيعتهم فهم الذين فرضوه شريفا لمكة '٢) ه ..

<sup>(</sup>١) في احدى الروايات التي لا اذكر مصدرها وربا لا يمكن اثبات صحتها ، واهميتها انها تعكس احساس الرأي العام بمدى جدية حكاية الهاشمية هذه .. قيل . . انه لمساذا دار النقاش في اثناء الثورة العرابية حول خلع الحديو توفيق وظهرت مشكلة المرشع لعرش مصر ، زعم احد قادة الثورة العرابية انه احق بها لنسبه الهاشمي .. فطلب المجتمعون التأجيل لمدة ٢٤ ساعة .. وعادوا في اليوم التالي وكل منهم يحمل شهادة موقعاً عليها من جهة الاختصاص بصحة نسبه الهاشمي .

<sup>(</sup>٣) يقول انيس صايـغ « وبين المؤرخين من يؤكد ان السفير البريطاني كان وراء هــذا٠ التعيين اذ ضغط على الحكومة العثمانية » ص ٣٧

ونفس الحيرة التي يقع فيها المنظر الذي يفترض ان الأحرار اختاروا حسيناً « لزعامة الثورة مع خاوه تماماً من مؤهلات هذه الزعامة ، نفس الحيرة يقسع فيها المنظر الذي يحاول ان يفسر لماذا اختار الاحرار الحجاز مهدأ لثورتهم القومية .. فعلى عكس كل النظريات التي ترد القومية لجهود مدارس التبشير والارساليات

التي نشرت حضارة الغرب والمفهوم الغربي العصري للقومية . . وعلى العكس من تلك النظريات التي ترد ظهور القومية الى السوق ونمو البورجوازية . . على العكس من ذلك كله ، قامت « الثورة القومية » في أبعد بلاد العرب عن تأثير المبشرين والفكو الغربي في أكثرها تخلفاً في النمو اليورجوازي » .

وحل هذا اللغز بسط جداً ٠٠ هو أنه ، لا الاحرار اختاروا الهاشمي زعما ولا الثورة قامت في الحجاز « كذلك لا يتوفر لدينا أي دليل على ان العائلة لعبت دوراً اليجاباً في الحركة العربية قبل بدء المفاوضات سنها وبين السلطات الانجليزيـــة في ١٩١٥ . . ولا يتواهر لدينا أي دليل على أن واحداً من الهاشميين قـــاوم أي اجراء ضد العرب ، ورد على ابة دعاوة ضد العرب في الاستانة أو غيرها ﴿ أَمَا الْاحْزَابِ الوطنية في تلك الفترة ، فلا تذكر في مصادرها إن هاشماً واحداً انضم المها .. لا السري والمتطوف منها ولا العلني والمعتدل لا في سورية ولا في مصر ولا فيالاستانة لم يقل أحد ان اياً من ابناء الحسين دخل في أي حزب وطني، إلا ابناء الحسين انفسهم انطونيوس « انه لم يدخل أي حزب قبل ١٩١٥ » « وبينًا كان « عزيز المصري » يغامر بجياته لفصل الوطن العربي عن الخلافة العثمانية ، فيدخل السجن ويقترب عنقه من المشنقة ، بنما كان النواب العرب في مجلس المبعوثان ينددون بجملات الأتر ك ضد الثائرين في شبه الجزيره . . كان الحسين وابناؤه يقودون قواتهم لتسير جنباً إلى جنب مع القوات العثانية لاحباط النورة والفتك برجالها . . بينا كان الهاشميون يفاخرون بالقسوة التي يعاملون بها الثائرين. . وبخروجهم للحرب في خدمة الدولة وهم 

العسكرية ضد الثورة اليمنية في ١٩١٣ يتصل بالامام يحيى ويتفاوض معه ويصل واياه إلى تفاهم حفظ مصالح اليمن العربية ووفر دماء ابنائها (٢٢) » .

كل هذا صحيح . . ولكن بدلا من أن ينطلق الفكر السليم من هذه المقدمات الصحيحة إلى نتيجة صحيحة ، فيفتش عن تطور القومية العربية عند المصريين الذين لم يتعاونوا مع الانجليز ولا كفروا بالاسلام بدلا من ذلك نلعن « المصري » الذي لم يصفق عماسة لثورة يقودها الذين هذه هي صفتهم ومواقفهم . . ولحل هذا التناقض بين تاريخهم وبين الدور الذي تقمصوه تظهر عقدة درامية تقول : « وأصبح الحسين » بعد ذلك قائداً للثورة العربية التي كانت أمنية في صدور احرار العرب ، منذسنوات وكان هو إلى ايام خلت ، يشك بها ويتعهد للدولة باخمادها إن حققت مطالبه الشخصية (٢٣) » . .

صحيح أنه موقف در أمي رائع .. ولكنه غير تاريخي ولا علمي .. ولا تفسير له بهذا المنطق .. رما تغير الملك حسين « خلال أيام» والتاريخ حافل بالذين يغيرون موقفهم ويركبون حركة الشعب ، أو حتى يؤمنون بها . أبداً . . فهو لا ينطق بكلمة « الأمة العربية » الا في حديث عن عرب الحجاز وهو لا يعترف بعرب شمال أفريقيا .. وهو كما أراده الانجلير ، منافساً اسلامياً ينازع الحليف فد التركي منصب الحلافة .. ولو في الأماني .. ويصدر منشوراً بالجهاد ولكن ضد الاتراك والألمان ..

« وبالاختصار فاننا ( يا صاحب الفخامة ) ثابتون في اخلاصنا ، ونصرح بكل تأكيد بتفضيلنا لكم على الجميع اكنتم راضين عنا \_ كما قيل \_ أو غاضبين (١) ». « ولست أرى حاجة لألفت نظركم الى ان خطتنا هي أضمن لمصالح بويطانيا من خطة بويطانيا على مصالحنا (٢) .

<sup>(</sup>۱) من الشريف الى مكماهون ۹ – ۹ – ه ۱۹۱۸

<sup>(7)</sup> c c c c 7-1-11

وقد رأينا كيف حرص الشريف ، على ان يستبعد من خريطة الوطن العربي كل ما اقتطعه الاحتلال الاوروبي ثم كيف مضى في تساهله ، فسلم باحتلال العراق واستبعد لبنان من العروبة ، وسنرى كيف انه علم ووافق على صهينة فلسطين . . وعندما تتردد حكاية خداع الانجليز للملك حسين بن علي ، فيجب الانخدع نحن بمعنى كلمة خداع هنا . . اذ مجاول مؤرخو الهاشمين أن يزعموا ان الملك حسين وأعوانه ، اتفقوا مع الانجليز على استقلال ووحدة الوطن العربي . . ولو حتى في آسيا العربي ! ولكن الانجليز غدروا بهم . . ان هذا تصور خاطيء للأمور ، وبعيد كل البعد عن الحقيقة . . صحيح ان خداعاً قد تم ، وغدراً قد وقع ، وصحيح ان صيحة الملك قبيل وفاته : « هذا جزاء من يتى في الانجليز ويعمل معهم » هي كلمة صادقة ، ولو أن صدقها كان يكتمل لو غير حرف الجر « مع » الى عند . . أو طساب . . !

فالملك حسين قد استبعد افريقيا العربية تهائياً من حديثه عن البلاد العربيسة. بسل وأى أن الحديث عن عروبة مصر والجزائر وتونس من باب «الاوهام والتهيؤات!» ووافق على الوضع القائم في عدن والمحميات وامارات الحليج وهو قد وافق على احتلال العراق و كتب بخط يده لفظة « احتلال » هذه . . وترك لكرم واريحية الحكومة البريطانية تقدير المبلغ الذي تدفعه مقابل هذا الاحتلال . . واشهد واقر أن الانجليز دفعوا بسخاه : اعطوا عرش العراق المحتل لابنه فيصل . . فهل كان يطمع في مبلغ أكبر من هذا . . ؟ لقد كان العرش العراقي وإلى ما قبل تفجر البترول في الساحل العربي من الحليج هو أغنى العروش بذخاً . من هذه .

١١) من الشريف الى مكماهون ١ ١ ١ ١ ٩١٦ ١ ١ذن فلم ينقلب في ايام. ?! والاتصالات سابقة على ١٩١٥

الناحية ، ليس من حق الحدين أن يشكو .. وبالاضافة إلى عرش العراق منح الانجليز .. ابنه الثاني عرش الأردن، فابن الحداع : سوربا .. لبنان .. فلسطين.. وأخيراً عرش الحجاز .. فهل صحيح ان الحسين بن على «كان يتوقع لسوريا ولبنان وفلسطين مستقبلا غير الذي حل بهذه الأقاليم ? وإلى اي مدى كان المستقبل في ذهنه المختلف عما جرى ?

لقد رأينا التحفظات التي وضعهاالانجليز على لبنان وفلسطين وقبول الحسين لها . فهل كان يجهل ما وراء هذه التحفظات ?

لقد نشر البلاشفة نص اتفاقية سايكس ببكو ــ وبذل الالمان والأتراك كل حجهد بمكن لابلاغها للملك الشريف ٠٠ والاتفاقية تنص صراحة ٠٠ على انه :

«تنفرد فرنسا في المنطقة أ (داخلية سوريا) وانكلترا في المنطقة ب (داخلية العراق) بتقديم المستشاربن والموظفين الاجانب . ويباح لفرنسا في المنطقة الزرقاء (شقة سوريا الساحلية) ولانكلترا في المنطقة الحمراء (شقة العراق الساحلية من صدود بغداد حتى خليج فارس) انشاء ما ترغبان فيه من شكل الحكم مباشرة أو بالواسطة . . النح .

« تنشأ أدارة دولية في المنطقة السمراء ( فلسطين ) ويعبن شكلها بعد استشارة ورسيا وبالاتفاق مع بقية الحلفاء ، وممثلي شريف مكة » . .

« تنال انكلترا ما يأتي : مينائي حيفا وعكا . . »

« ثم تقسيم المياه والملاحة في المواني العربية والاتفاقيات الجمركية ».

« تتفق الحكومتان الانكليزية والفرنسوية ، بصفتها حاميتين للدول العربية ، على الا تمتلكا ولا تسمحا لدولة ثالثة ان تمتلك أقطاراً في شبه جريرة العرب أو تنشيء مقاعدة بحرية في الجزائر على ساحل البحر الأبيض الشرقي ، على ان هذا لا يمنع تصحيحاً

غي حدود عدن ، قد يصبح ضرورياً بسبب عداء الترك الاخير ، .

وسأل وزير خارجية بريطانيا سفير فرنسا: « ما اذا كان في امكانكم اعطائي ضمانات معينة تضمن بقاء حقوق الملاحة و الامتيازات البريطانية في المعاهد والمؤسسات الدينية ومعاهد التعليم والمعاهد الصحية في المناطق التي ستصير فيا بعد ، مناطق، فرنسوية ، أو في المناطق التي تسود فيها المصالح الفرنسوية .. وفقاً للقواعد الواردة في كتابكم » ..

فرد عليه سفير فرنسا:

اذن فقد كان الشريف حسين يعرف ان هناك مناطق ستصبح فرنسية واخرى بريطانية ، ومناطق ستسود فيها المصالح الفرنسية « واخرى ستسود فيها المصالح اللبريطانية » فأين الحداع ?! ألم يتم ذلك فعلًا ٠?!

واحقاقاً للحق لم تبذل الحكومتان أي جهد لاخفاء نواياهما ، بل وقف «جورج بيكو » في اجتاع ضم أنصار فرنسا في القاهرة وأبلغهم بشرى فرض وصاية فرنسا على سوريا ، وأيد زميله الانجليزي هذه الانباء .. وقام محمد شريف الفاروقي مندوب الحسين في القاهرة بابلاغه هذه المعلومات .. وقال ان سايكس وافق على كلام زميله وأعلن بصراحة ان جزءاً فقط في سوريا سينال استقلاله . ولا تزال نسخة من هذه الرسالة الخطيرة التي وقعها صاحبها في السابسع والعشرين من ابريل نسخة من هذه الرسالة في جامعة بيل الأمريكية » (٢٥)

فماذا فعل زعيم «الثورة العربية الحبرى»، نهى معتمده في مصر عن التحدث في الموضوع والاحتجاج عليه ، وحذره من تناول موضوع مصبر سوريا بشكل عام ومن استنكار المصالح الفرنسية ، لان فرنسا حليفة بريطانيا الحليفة

الكبرى ، (۲۲)

وقال « لويدجورج » في مذكراته أن فضح اتفاقية سايكس – بيكو أزعج الإيطاليين والعرب . . وبينا احتج الايطاليون بشدة حتى اضطر الانجليز ان يرضوهم اكتفى زعيم العرب، الحسين ، باحتجاج بسيط خال من أي تشديد ، وكان احتجاجاً فاشلًا » (٢٧) .

« وحكم الأحرار على الحسين بانه اتفق مع الانجليز والفرنسيين لتقسيم البلاد العربية واستعبادها عكس ما كانوا قد اتفقوا ، وحملت الانباء مادعم مخاوفهم ، علموا ان الحسين قد امتنع عن قصد ، عن نشر خبر الاتفاقية في جريدة « القبلة » واخبرهم أحد زملائهم ، وكان مرافقاً لفيصل أنه قرأ رسالة بعث بها الملك إلى ابنه يعترف فيها بتلك المشاريع المشبوهة مقابل عهود واغراءات مالية دفعت له ، روى هذا الحبر شاهد عيان ، الشيخ رشيد رضا ، في مجلة المنار (٢٨) » .

وعندما جاءت الضربة القاصمة الثانية باعلان وعد بلفور وطلب الحسين ايضاحاً ذهب اليه الكومندان « هوجارث » وأملى على جلالة الملك تصريحاً باسم الحكومة البريطانية « املاه املاء ، وطلب اليه (أي للملك ) ان يكتبه بخطه ، جاء فيه :

«كما انه بالنظر لأن الرأي اليهودي في العـــالم يحبذ عودة اليهود إلى فلسطين ، وبالنظر لأن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف نحو تحقيق هـذا المطمع ، فإن الحكومة مصممة على انه ــ في حدود عدم تعارض هـــذا مع حرية السكان الموجودين فعلًا من الناحيين الاقتصادية والسياسية ــ لن يقوم عائق في طريق تحقيق هذا الهدف الاسمى (٢٩) » .

وبعد ان كتب صاحب الجلالة التفسير بفتح فلسطين الهجرة اليهودية « بالقلم الرصاص » قاطع المملى عليه قائلا : « إذا كانت الغاية من وعد بلفور هو ايجاد ملجأ اليه اليهود ويقيهم الاضطهاد فانه مستعد ان يبذل جهوداً في سبيل تحقيقه (٣٠)

وأعلن مكهاهون: «وبكل تأكيد .. انه لم يكن في النية عند تأدية ذلك التعهد للملك حسين ادخال فلسطين في منطقة الاستقلال الذي وعد به العرب، وكنت مقتنعاكل الاقتناع وقتئذ بأن الملك حسين كان فاهماً ان فلسطين غير داخلة في ذلك التعهد «وقد رأينا أي استقلال حصات عليه بقية التركة فما بالك بالتي هي خارج هذا الاستقلال .. فسلطين! ..

يقول انيس صايغ: « إن الدعاوة الصهيونية نشطت من قبل انقلاب تركبا الفتاة ومن بعده ، وقد قام بالقسط الأكبر منها شبان صهيونيون التحقوا بكلية الحقوق في الاستانة ، حيث كان ابناء الحسين يدرسون وأسسوا منظات تعمل لصالح الفكرة الصهيونية ، وخاصة للتأثير على الحكومة كي تمنح الصهيونيين حقوقاً باستملاك اراض في فلسطين ٠٠ وتبرهن تلك المصادر على صدق دعاواها باتفاقات فيصل مع الصهيونيين في العقبة ولندن وباريز ، بين ١٩١٨ و ١٩٢٠ ، وبترحيب الاوساط الصهيونية بجلوس فيصل على سورية ، ثم على العراق ، ١٩٢٠ – ١٩٢١ – ١٩٢١ وجدير بالذكر أن موشى شارتوك ، المعروف بشاريت بعد ١٩٤٨ ، كان يفاخر و يتبجح بصداقته المتينة مع عبد الله منذ ايام « التلمذة » في استانبول (٣١) .

ويتحدث وليم بولك عن علاقة الأمير فيصل بالصهونية: « الأمير فيصل الذي قاد ثورة العرب ، كان عند أذ في الحامسة والثلاثين من عمره ، ولكنه غيير خبير بالسياسة الدولية . كان يعلم حدوده ولكنه ظن إن لديه بعض الأمل على حدتعبيره باموال الصهونيين وبنفوذهم وحنكتهم » ويقول انه خلال زيارة فيصل لبريطانيا كتب الضابط البريطاني المرافق له « كولونيل كورنوبلز » لقد فهمت ان دكتور ويزمان اقترح في مقابل مساعدات الأمير في فلسطين نحو تحقيق الأهداف الصهونية أن يقدم مالا ونصائح متى طلبت للحكومة العربية ، وأدعى ان الصهونيين يستطيعون حث الحكومة الفرنسية على ترك مطالبها في مد نفوذها إلى الداخل . وفي حفل عشاء اقامه لورد روتشيلد قال فيصل : « إن اهداف دكتور ويزمان هي أهدافنا ، ونحن سنتقبلك دون ان نسألك مساعدة في المقابل ، فلو انه لا يمكن قيام حكومة

في الشرق الادنى بغير الارادة الحسنة للدول العظمى ، إلا ان قيام هذه الحكومة يجتاج ما هو اكثر من هذا الرضى .. انها تتطلب استعارة أفكار اوروبا ومواد ومعرفة وخبرة اوروبا .. ولكي تغدو هذه صالحة لنا يجب أن نترجمها من الشكل الأوروبي إلى الشكل العربي .. وابن يكن ان نجد في العالم من يصلح لاداء هذه المهمة الا انتم .. لانكم تمتلكون كل معرفة اوروبا .. وانتم ايضا ابناء عمومتنا بالدم .. »

ويعلق وليام بولك « : كان واضحاً ان فيصل في ذلك الوقت اكثر قلقاً بشأن التدخل الفرنسي في الشام منه من احتالات الصدام في المستقبل مع الصهيونية » .

« كان واضعاً انوزارة الخارجية البريطانية راغبة في استبعاداتفاقية سايكس بيكو ، ولكنها مصرة على تنفيذ وعد بلفور ، وقد أدرك فيصل ما لم يدركه إلا القليل من العرب ، وهو انه في مثل هذه الظروف تصبح السياسة هي علم الممكن.. ولذلك وصل إلى اتفاق مؤقت مع دكتور وايزمان . وكتبت الاتفاقية في ١١بنداً وباختصار يتفق فيها الطرفان على العمل معاً لتنفيذ وعدد بلفور وتسهيل هجرة اليهود . . »

ويقول بولك « ان فيصل وضع باللغة العربية فوق إمضائه شرطاً يقول فيه ان هذه الاتفاقية ملزمة في حالة واحدة ، إذا ما حاز العرب استقلالهم وفقـاً لمذكرته للخارجية البريطانية في ٤ يناير ١٩١٩ (٣٢) » ·

« وحسين نفسه كتب مقالا بجريدة « القبالة » عدم فيه الهجرة اليهودية إلى فلسطين ويشيد بأثرها في تطوير البلدان ، ويعلن تشجيعه لها . . ولم يجد الحسين في مقاله فرقاً بين اليهود والصهيونين ولم يجد الصهيونية الا « حركة سامية » لا اعتراض عليها . . » (٣٣)

وقد ذكر فيصل فيما بعد في حديث اجراه مع صديقته السيدة ارسكن ، ان

والده أرسل يأمره بالا يهتم بالضجة التي أقامها بعض العرب حول قصة وعـد بلفور حينا عرفت تفاصيله وان يتابـع عمله في خدمة البريطانيين ، والا فهـــو « خائن » بنظر أبيه (٣٤) .

أما أهداف فيصل وفهمه لمعنى القومية بعد رحلاته في اوروبا ، وآماله الشرق الادنى وللعروبة والصهيونية فتلخصها هذه الرسالة :

« عزيزي السيد فر انكفورت . . اود ان اغتنم فرصة أول اتصال لي مـــع الصهيونيين الامريكيين لاعيد عليكم ما سبق ان قلته للدكتور وايزمان في الجزيرة العربية واوروية ١٠ اننا نعتبر العرب والبهود ابناء عمومة في الجنس. وقد تعرضوا لاضطهادات مماثلة على ايدي قوى أقوى منهم .. واستطاعوا لحسن الحظ ان مجققوا الحُطوة الاولى نحو أهدافهم « القومية » معاً واننا نحن العوب ؛ والمثقفين منا بوجه خاص نشعر نحو الحركة الصهونية بأعمق المشاعر . . وان وفدنا هنا في باريز المدرك المطالب التي قدمتها المنظمة الصهونية الى مؤتمر الصلح في الامس تمام الادراك . . اننا نعتبرها مطالب معتدلة وصحيحة .. وسوف نعمل جهدنا ، حسب طاقتنـــا على الاشتراك في تحقيقها .. اننا نرحب باليهود أعظم ترحيب ولنا مع زعماء حركتكم **خ**اصة الدكتور وايزمان اوثق العلاقات.وقد كان مساعداً كبيراً لقضتنا · وامليّ ان مجتل العرب في القريب مركزاً بمكنهم من رد المعروف للمهود .. اننا نعمل من أجل شرق ادني متطور ومترق . وحركتنا نكمل احداهما الاخرى . . فالحركة اليهودية قومية وليست استعهارية ٠٠ وحركتنا قومية ﴿وليست الستعمارية ولكلينا مكان في سورياً . . بل اني لا اظن ان لأي منا امكانا في النجاح بدون الآخر . . ان أأناسا الله أمعرفة ومسؤولية من زعمائنا وزعمائكم بمن بجماون الحاجة لتعاون العرب والصهيونيين « قد حاولوا استثمار المشاكل المحلية التي لا بدرِّان يقوم مثلها في المراحل الاولى لحركتنا في فلسطين .. وأخشى ان يكون بعضهم قد أساء التعبير عن أهدافكم المام الفلاحين العرب، وعن أهدافنا أمام الفلاحين اليهود، بما أعطى الاحزاب المصلحية مجالا لاستغلال ما يدءونه بالمشاكل. واحب ان اؤكد لكم

عن يقيني بأن هذه الاختلافات ليست على مسائل اساسية ، بـل على امور تفصيلية مثل تلك التي لا بد من حصولها بين الشعوب المتجاورة التي يسهل حلهـا بالنوايا الحسنة المتبادلة . والحقيقة ان التفهم الواعي سيبددها كلها . وانني وشعبي نترقب مستقبلا نساعد كم فيه وتساعدوننا فيه، حتى يتمكن بلدانا من اخذ مكانيهما في مجتمع الشعوب المتمدنة في العالم واسلم للمخلص « فيصل » (۱)

« اني آمل ان تحقق كل من الامتين ( العربية واليهودية ) تقدماً ماموساً نحو امانيها و آمالهاأن العرب لا يحملون ضغينة ضد الصهيونية اليهود . . بل هم ينوون ان يسمعوا لهم بالعمل . أما التحاسد بين سكان المستعمر ات اليهودية والمزارعين المحلين « ( تأمل التعبير البذيء عن العرب ) (٢) فقد اثارته الفتن التركية . . ولكن التفهم المتبادل لأهداف العرب واليهود سيقضى على آخر أثار هذا العداء الذي ، بالفعل زال قبل الحرب بفضل عمل اللجنة العربية السرية . . ان الصهونيين هم حملة عضارة اوروبة إلى الشرق . »

« اتفاقية فيصل – وايزمان بتاريخ ٣ /١/ ١٩١٩ . . . اتفق الطرفان على ما يلي :
 تأسيس كيان فلسطيني منفصل عن الدولة العربية السورية ( مادة ١ ) .

تقوم الدولة الفلسطينية ، بكل التدابير لتحقيق وعد الحكومــــة البريطانية في الثاني من نوفمبر ١٩١٧ في دستورها وادارتها ( مادة ٣ ) ..

﴿ أَخَذَ كُلُّ الْآجِرُ اءَاتُ الضُّرُورِيَّةُ لَتُعْهِـــد هَجَرَةُ البَّهُودُ إِلَى فَلْسَطِّينَ عَلَى نَطَّاق

<sup>(</sup>١) النص الحرفي في خطاب رسمي من الملكفيصل الى المستر فرانكفورت القاضي والاستاذ بجامعة هارفارد وعضو الوفد الامريكي في مؤتمر الصلح والمتحدث الرسمي باسم الصهيونية الامريكية وتاريخها ٣ مارس ١٩١٩ هيكل ٢٠ / ١/ ١٩١٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) نص تصریح لفیصل ادلی بهالی و کالة رویتر التي اذاعته یوم ۱ ، دیسمبر ۱ ۹ ۱ هیکل ۲ / ۱ / ۱۹ ۷ ۰

واسع وتشجيعها باسرع وقت بمكن ليستقر المهاجرون الجدد في البلاد » (مادة ٤).

« ان يوسل الصهيونيون لجنة لدرس أوضاع فلسطين وامكانياتها ومدى استثارها لصالح العرب واليهود ( مادة ٧ ) وان تكون الحكومة البريطانية هي الحكم في حال نشوب خلاف بين الطرفين » ( مادة ٩) (١١ . . هذابعضمن كرامات فيصل أما لورنس فهل كان إلا صهونيا وضيعاً ٠ . إن كان يمكن ان تزداد وضاعة عميل المخابرات (١٢ البريطانية ! يذكر الكابتن ولم بيل ، عضو الوفد الامريكي إلى مؤتمر السلم ان لورنس أطلع على مشروعه بتحويل فلسطين إلى وطن قومي اليهود تحت الانتداب البريطاني ووافق عليه « من كل قلبه » قائلا : « ان المشروع يعطي العرب بأكثر بماكان هو يتمنى أن يحصل لهم عليه (٣٥) » . . .

وصرح لورانس لرجال الصحافة في ذلك الوقت عينه، اواخرنوفمبر ١٩١٩ وكانت قضية فلسطين بدأت تشغل المحافل الدوليـــــة : اني « اؤيد الصهيونية ، اني اعتبر اليهود النقلة الطبيعيين للخميرة الغربية الضرورية جداً لدول الشرق الادنى » (٣٦).

وقال لورنس لمطران القدس الانجليكاني الذي أشيع عنه انه يعارض الصهيونية . قال له عن ويزمان : «انه رجل عظيم لا تستحق أنت ولا أستحق أنا ان غسح حذاءه » (٣٧)

« اني اؤيد الصهيونية واعتبر دخول اليهود إلى الشرق الاوسط خميرة ضرورية جداً للدولة ، (٣٨) ولا بد انهم سوف مجولون فلسطين الى دولة منظمة جداً كأنها دولة اوروبية باستخدام مهارتهم ورأس مالهم .

<sup>(</sup>١) من نصوص المعاهدة التي وقعها فيصل ووايزمان وقد قدمت الى لجنة التحقيق البريطانية سنة ١٩٣٨ — هيكل : ٢٠ / ١ ١٩٦٧ .

<sup>(</sup>٢) كان لورانس موظفا في الخابرات وليس مصلحة الاستعلامات«البريطانية كما يقول الامير مصطفى الشهابي في محاضراته بممهد الدراسات العربية حيث يلقى الكثير من الاكاذيب . .

وعندما أثار الشباب الفلسطيني المتطوعون في جيش فلسطين حديث وعد بلفور، وتساءلوا كيف نضم إلى الانكليز ونقاتل معهم وقد وعدوا اليهود ببلادنا، فأثارت أقوالهم ضجة قوية في المعسكر اشترك فيها الحجازيون والعراقيون وتألف منهم وفد قابل الأمير، واحتج لديه على الوعد، وعلى زيارة اللجنة اليهودية للقدس، (ابريل على الأمير بأن يهتم بالامر ويعالجه على ارفع مستوى .. وخاف لورنس نتائج هذه الحركة، فقال للامير ان جمال باشا الصغير ارسل هؤلاء لايقاع البلبة في الجيش (٣٩).

وعندما انتهت الحرب وبدأ تقسيم الاسلاب علناً وأدرك كل ذي عينين وحتى الاعمى اطماع بريطانيا في بلادنا .. بماذا أوصى الحسين ، الحسيب النسيب ابنـــه فيصلا . . وان كان فيصل بغير حاجة إلى وصية .

« حليفتنا الوفية بريطانيا ترغب حضورك نائباً عن مصالح العرب ، وكل مسا يكون أساساً لحياتهم سواء ما يتعلق بالحدود ، والادارة بما معلوم لديك ، في مجتمع سيعقد في باريس ، في ٢٤ نوفمبر ١٩٦٨ .. فانفاذا لرأي عظمتها تتوجه بكل سرعة ممكنة بعا مذاكرتك لفخامة القائد العام في كيفية سفرك وطريقته ..

وحيث ان رابطتنا الوحيدة هي العظمة البريطانية ولا علاقة لنا ولا مناسبة مع سواها في أساساتنا السياسية فكل ملاحظاتك وما تراه في الموضوع تبديه لنوابها وعظامًا الأماجدان كانوا زملاءك في المجتمع او معتمديها السياسين . . وما يكلفونك به من قول أو عمل، ان كان في المجتمع او سواه ، تعمل به وتتجنب كل ما سوى ذلك . . هذه درجة مأذونيتك عما يختص بالمجتمع ، وخير الاهالي بالمصلحة والقصد . والله يتولاك (٤٠)

ثورة ? . . هه ?

وعربية ٠٠٠ . ؟

وكبرى ... أيضاً !!

من الذي خدع اذن?واين الحديعة?! بل الغريب ان الملك الحسين لم يشك لحظة: في انه موظف عند الحكومة البريطانية عندما حاولت هذه الحكومة الحفاء هذه العلاقة بعد اعلانه ملكاً ومستقلا . . ومجتج على انقاص مرتبه ويهدد بالاستقالة . . ويقدم استقالته الى المعتمد البريطاني في جدة . . طالبا قبولها !!

يقول مؤرخ الهاشمين: « وحدث في شهر نوفمبر سنة ٩١٩ اي بعد الحرب ، خلاف بينه وبين الانكليز على تخفيض المساعدات التي تدفع لميزانية الحجاز ، فأرسل يوم ١٦ يونيه ٩١٩ كتاباً إلى المعتمد البريطاني في جدة ، يطلب فيه قبول الاستقالة. ويعلن عزمه على الانسحاب فأرسل هذا اليه يوم ١٧ منه كتابا مطولا قال فيه :

و دهشت جداً عندما تلقيت كتابكم رقم ١٥٣٤، بتاريخ يونيو سنة ٩١٩. ولم افهم السبب الذي جعلكم تكتبون بأنكم تريدون الاستقالة والانسحاب، رداً على خطاباتي اليكم بشأن الاعانة، وقد أبرقت اليكم عندما اطلعت على برقيتكم للامير زيد، وفيها تقولون انه لا اعانة بعد الشهر القادم، مما اكد لي ان خطابي ذلك لم يكن كامل الموضوع، أو غير واضح العبارة مما أسفت له.

أما بشأن الاستقالة والانسحاب فأرجو العدول عنها لان بلادكم والاسلام في حاجة إليكم » (٤١) ·

وأخيراً تضطر الحكومة البريطانية إلى لفت نظره إلى استقلاله حتى لا مجرجها بطلبات العلاوة والاستقالات ..

جدة في ٢٥ سبتمبر سنة ١٩٢١

حضرة صاحب الجلالة الهاشمية ، والسيادة العظمى ، جلالة الملك المعظم ..

« تسلمت خطاب جلالتكم رقم ١٠/١/٠٠ وهو خاص بالنقود الموجـــودة في العراق . ان هذه النقود هي من أوقاف الحرمين . . ولذلك فان الأمر لا يتعلق بحكومة جلالة الملك . . لو ان أي مساعدة يمكنني القيام بها لارسال هــــذه النقود لتكون طوع ارادة جلالتكم . .

« لا يمكنني ان افهم معنى اشارة جلالتكم عن تعين خلف ، في برقيتكم للعراق ، وبما ان الحجاز بملكة مستقلة (يا هوه اج) فان هذا أيضاً لا يتعلق مجكومة جلالة ملك بريطانيا . على اني شخصياً سأكون آسفاً بعد صداقتنا الطويلة ، اذا قررتم جلالتكم التنازل عن العرش . ولكن هذا الامر يتعلق مجلالتكم والامة » . ميجر مارشال ميجر مارشال في جدة

أما عن الحديعة التي جعلت الشيخ يصرخ في ظلمات الليل هذا جزاء من يعمل مع الانجليز فهي طرده من عرش الحجاز . لا اكثر ولا أقل ، وخروجه من المولد بلا محص ، طريداً شريداً ، ثم منفياً في جزيره قبرص . فهو لم يشك من الغدر البريطاني الا في هذه النقطة « أجل ما كنت اتصور ان الحليفة الكبرى تأتي من وراء اكبر حليف لها في الشرق ، وأعظم مساعد لها في الحرب الكبرى، وعلى الاخص عند فتحها القدس باعتراف قائد جيوشها الاكبر ، فتطعنه في ظهره دون ان يكون لها ضمير يو بخها ، أو مودة أو وفاء يمنعها عن هذا العمل الفظيع الظالم . . اجل ان رجال الحكومة الانجليزية الذين الموا هذا الغلط الفاضح . . وهذا الخطأ الفادح ، يقفون مطأطئي الرؤوس خافضي العيون ، امام الرأي العسام الانجليزي النبيل الذي سيحاسبهم اشد الحساب عند عودة افتتاح البرلمان الانكيزي والذي سيطلب منهم اعادة الامور إلى ما كانت عليه قبل هذا الانقلاب الظالم ، بكل

واسطة أو شكل أو نوع والا سخط عليهم وكان سخطه عظيما (١٠٠.

« انني اطلب من جامعة الامم الموقرة اخلاء البلاد المقدسة والأقطار الحجازية من الوهابيين انني اطلب اطلاق يدي في العمل لاعادة ملكي وملك آبائي وأجدادي المغتصب ، ورفع حكم رجال الحكومة الانكليزية الجائر وضغطهم علي" . .

نعم .. فليعلم الشعب الانكليزي النبيل هده الحقائق وليتحرك من جموده ، وليقف موقف المنقذ العادل الشريف، وليضع حداً بين الظالم والمظلوم فيرفع الظلامة التي سببتها حكومته عن المظلوم وعند تذفقط يجوز ان نقول، بأن الشعب الانكليزي هو شعب نبيل عادل ، يجب العدالة ، وان الدول العظمى تحترم رعاياها المسلمين ، ونحترم شعائرهم الدينية .. واني في الاخير أطلب من جمعيتكم المحترمة كعضو مؤسس فيها ان تتدخل الجمعية بكل قواها المستمدة من الدول المتحالفة العظمى في مسألة الحجاز ووضعها في جدول أعمالها وبحثها بحثاً دقيقاً وعادلا ومساعدتي مساعدة فعلية لاستعادة ملكي وملك آبائي واجدادي ، وارجاع الوها ابين الى بلادهم ، فتكسب بذلك حب عامة المسلمين الاصحاء العقيدة في العالم واعزازهم لها واحترامها لاحكامها ، و تكون مطمئنة الضمير، بأنها فعلت الواجب الذي — من أجله تأسست وخلقت عصبتها وانها فاعلة ان شاء الله » ..

ويقول راوي الهاشميين ان عصبة الاممالقت بهذه الرسالة في «سلة المهملات» (٤٣) في موضوع الحجاز . . الحسين على حق . . لقد غرروا به . . لم يشرحوا لـــه نظرية الليمونة . . فبدا له انه جوزي جزاء سنار! عندما تركوه وحيداً في مواجهة الوهابيين فخسر عرشه وراتبه من الحزينة البريطانية ثم لم يعطوه ولا دويلة في مأدبة اللئام التي اقيمت في القاهرة لتقسيم وطن العرب . . بل حماوه منفياً إلى قبرص . .

<sup>(</sup>١) جلالة الملك يمتقد ان البرلمان الانجليزي سيأمر الحكومة البريطانية بقتال ابن السعود واخراجه من الحجاز واعادة الحسين الى عرشه .

ولكن ليس له الحق .. في أن يدعي أنه كان يطمع في مصير أفضل للشام والعراق ، غير ما جره « كفاحه ، عليهما .. الا نقطة فرعة ، وهي اعتقاده ان الحكم في سوريا الداخلية سيكون لأحد انجاله نحت حماية واحتلال فرنسا . . فهو لم يحتج ولا غضب لما جرى للعراق والاردن حيث توج لورنس ابنه فيصلا ملكا على العراق على صندوق شاي كتب عليه « صنع في بريطانيا » وحيث صنعت امارة ، فصلت تفصلا على سوريا وتحريرها فصلت تفصلا على مقاس ابنه الثاني عبدالله لمنعه من الزحف على سوريا وتحريرها ومن حق الحسين أن يحتج لأنهم لم يشرحوا له نظرية اللمونة . . فبعد ما تعصر الليمونة إلى آخر قطرة ، نلقي بها في صندوق القهامة . .

وبعد ما تم تقسيم آسيا العربية بين السادة الجدد .. أصبح الملك بلا نفع ، بل تحول إلى مصدر ازعاج ربما بحكم السن ، ولتوهمه انه يدين الامبراطورية البريطانية بأفضاله .. ثم لاقدامه على مبايعة نفسه خليفة ! ونسي ان بريطانيا انفقت عشرة ملايين من الجنبهات الاسترلينية لكي تقضي على الحلافة (١) !

أما حكاية ضمير لورنس ، فقد انحصر في أسفه وألمه من حصة فرنسا . . . فهو كبريطاني قع كان يريد أن تعطى المنطقة كلها لبريطانيا . . واستخدمت أوجاعه الضميرية ، وتعصبه للعرب استخداما حسنا جداً في مفاوضات الموصل ، حيث انتهت السياسة البريطانية إلى ضرورة انتزاع المناطق الغنية بالبترول من نصيب فرنسا وضمها الى العراق حصة بريطانيا . . فلما وافقت السياسة البريطانية العليا على اعطاء فرنسا سوريا ولبنان ، قابل لورنس ملك الانجليز ورد اليه الأوسمة والنياشين وشرح لتشرشل سبب ألمه وموقفه هذا فقال : « انه كان يسعه ان يسلك سوى هذا المسلك ليلفت أنظار المقامات العنيا في الدولة الى ان شرف بريطانيا رهن اخلاصها في معاملة العرب ، وان الغدر والتسليم بمطالب فرنسا وسوريا هما وصة عار في تاريخنا » (٤٤)

<sup>(</sup>١) موضوع الخلافة يحتاج لحديث طويل ليس هنا موضوعه يكفي ان نقول ان بريطانيا! لعبت الدور الاول في ازالتها .

خوصمة العار في تاريخ بريطانيا ، هي أشراك فرنسا في القسمة .. اما استئثارها هي بالعراق والاردن وفلسطين لتسلمها لليهود .. فلا عار .. ولا وصمة !

ويلمح تشرشل الى استغلاله حكاية ضمير لورنس هذه في مفاوضاته مع كليمنصو، وان بريطانيا كانت تثير القلاقل لفرنسا باتباع فيصل وضمير لورنس . لاجبارها على الدخول في مساومات لتعديل ما اتفق عليه من قبل فيا يتعلق بالموصل وفلسطين ويكمل تشرشل الرواية فيقول :

« ثم قدمت المقترحات الاساسية الآتية إلى مجلس الوزراء :

١ - ان نعوض العرب عما أصابهم ، وان نوضي بيت شريف مكة بأن نجلس
 الأمير فيصل على عرش العراق وان نعهد إلى الأمير عبدالله بحكم شرق الاردن .

وكثيراً ما نسمع عن حب « لورنس » للعرب وإيمانه بوحدتهم . . والمفروض أن تقدم صورته على هذا النحو ما دامت « عملنه » قد لقبت بثورة العرب الكبرى ولكن لنترك الرجل مجدثنا بنفسه عن تقديره للعرب وللوحدة

« لا أمل بقيام وحدة عربية لا في الحاضر ولا في المستقبل (٤٦)

هذا رأي لورنس في الوحدة العربية عموماً.. وله أيضاً رأي حتى في الوحدة السورية : « بعض السوريين يصرخون في طلب إقامة مملكة عربية ، وهؤلاء عادة هم من المسلمين .. وأما المسيحيونالكاثوليك فعلى العكس، يطالبون مجماية اوروبية من النوع الذي يمنح امتيازات دون ان يربط بقيود . . وهذان الاقتراحان لا يثيران بالطبع حماسة الفئات الوطنية التي تطالب بالاستقلال لسورية ، وهي مطلعة

نوعاً ما على مفهوم الاستقلال ولكنها جاهلة كليا لكلمة سورية » لا وجود لها في اللغة العربية وهي ليست سوى كلمة عابرة تطلق على مجموعة من المناطق وففا لتصور رجال السياسة .. وتجد السياسة العربية كذلك دعامة ثانية لها في الأمجاد الغابرة التي بناها الحلفاء الأوائل ، فذكرى اولئك الحلفاء بقيت حية عند الشعب ، رغم فساد الادارة التركية .. ولدى البسطاء اعتقاد راسخ بأن الماضي العربي يتخطى بأمجاده الحاضر العثماني .. ونحن نعلم ان هذا من عالم الاحلام . . وحكومة عربية في سورية ، ايا كانت الدوافع العربية الكامنة وراءها ستكون « مفروضة » فرضاً . قاما كأية حكومة تركية ، أو حماية اجنبية ، أو خلافة تاريخية ، فسورية تبقى قطعة فسيفساء عنصرية او دينية زاهية الالوان واضحة المعالم ، وكل محاولة للتوحيد الشامل الواسع سيؤدي حما الى تكوين جسم متلاصق القطع والأجزاء وإلى انشاء ادارة غير مقبولة عند شعب تشده غريزته دوماً إلى تنظيم آخر أبسط وأضيق » (٤٧)

هذه هي قيادة الثورة ، فماذا عن الاحرار الذين انضموا اليها ? . .

يعترف «أنيس صايخ» بأن أحران العرب آزروا الثورة ولا أقول أشعلوها.. وهذا يعني رغم مرارته ان الثورة لم تكن من فعل الأحرار.. ولم نسمع في التاريخ عن ثورة أشعلها غير الاحرار .. الاهذه الثورة التي اشعلها الاستعمار! ولعلها هي الثورة الوحيدة في التاريخ التي يمكن وصفها بأنها «ثورة الاستعمار» والتأريخ لقوميتنا بهذه الثورة سيفرض علينا ان نضع ضمن رواد القومية العربية «المخابراتي» لورنس! ما دمنا نضع الحسين بن علي ، وفيصل الذي وصف بأنه يتم تحت وصاية لورنس إذ كيف يستأثر اليتم بالبطولة ويحرم منها الوصي عليه!..

ولا أدري لماذا نغمط وسي قدور بن غبريط » حقه ، فقد ساهم هو أيضاً في اعلان الثورة وأيدها ونصح بها حكومته فرنسا ، بل واستنكر محساولة الاتراك ابادة و اس الاساس » في تكوين القومية العربية . اي اللغة العربية وتناسى و سي غبريط » ما تفعله فرنسا وقتئذ في الجزائر . . ولكن و سي قدور بن غبريط » كان يعتبر نفسه فرنسياً مسلماً ! . . بل هكذا يعرفه و أمين سعيد » مؤرخ الهاشميين في يعتبر نفسه فرنسياً مسلماً ! . . بل هكذا يعرفه و أمين سعيد » مؤرخ الهاشميين في ي

كتابه الصادر في الثلاثينيات: « مسلم من ابناء تلمسان تعلم في مدرسة الترجمة التي انشأها الافرنسيون لتخريج تراجمة يستخدمونهم في مهامهم، فاتقن اللغة الافرنسية. وبرع بها ، فوثق به الافرنسيون واستخدموه في المهم من المورهم، ورفعوه أعلى الدرجات » . .

هذا « المسلم الفرنسي » . . يستحق ان يوضع اسمه في سجل رواد هذه القومية ! وما دمنا بسبيل نحت لوحة للشرف لكل الذين اشعلوا هذه الثورة التي لم يشعلها الاحرار . . فلا بد من ان نسجل ايضاً اسم الرسول أو السمسار الذي عقد الصفقة واجرى المفاوضات بين الانجليز وشريف مكة وهو تاجر متمصر من حي الجمالية اسمه « على أصغر » بهائي من أصل إيراني » (٤٨)

يا لسوء حظ « القوميين العرب » وثورتهم يقوم بها انجليزي وفرنسي وإيراني. ولسوء حظ الذين مجرصون على استبعاد المصوبين من تاريخ العروبة هذه فان أكثر من اسم مصري يطل عليهم في مختلف فصول هذه المسرحية المسهاة الثورة العربية الحبرى » . . منهم حسين رشدي باشا رئيس وزراء مصر الذي لعب دوراً في مفاوضات الانجليز والشريف . . . في نفس الوقت الذي سعى فيه لفرض الحماية على مصر . .

قلنا ان الأحرار العرب كانوا يتحركون في اتجاه الثورة العربية الموجهة ألم الستعار، ضد الاستعبار الغربي، والتي اصطدمت بالترك منخلال كفاحها ضد هذا الاستعبار، بعد ما تبين عمالة الحاكمين الترك وان سياستهم تفضي إلى تجريد الوطن العربي من كل عناصر المقاومة وتسليمه للاستعبار الغربي ..

ولكن الحرب العالمية ، تفاجيء العرب وتقلب كل المواذين وتعجل بحركة الأحداث بحيث يصبح الحطر عاجلا وماحقاً لا يمكن مواجهته بالعمل المتقن والتفكير الرزين . ويندفع الأتراك في « افناي سريع سياستي» أي سياسة الافناء السريع » ! . . وعندما تنصب المشانق وتفتح السجون ، وتبدأ عمليات التهجير الجماعي – فان فرص الاختيار تنعدم . فادا اضيف إلى ذلك ان الانجليز كانوا قد دبروا الانفجار الأبيض فعلا . . وأشعلوا هذه « الثورة » . . فقد كان لزاماً على العرب الأحرار أن يقامر بعضهم على هذا الشيء رغم انهم يعرفون خبيته حق المعرب المعرفة . .

يقول «أسعد داغر »: « الظروف القاهرة التي فرضتها علينا سنة ١٩١٦ كانت تتطلب اموراً كثيرة لم تكن متوافرة لنا ، أهمها الاصدقاء الذين يؤيدون أهدافنا ويشدون أزرنا ، فلما اضطررنا إلى الدفاع عن أنفسنا ضد الانراك لم نجد أمامنا غير السير مع الحلفاء ونحن عالمون بما لهم من أطماع في بـــــلادنا ، ولكن الحطر العظيم الذي كان يهددنا به الترك هو خطر الابادة والافنا، ، لم يترك لنا مجالا للتفكير أو الاختيار ، فلم يكن هذاك شران ، بل كان موت محقق من جبة أن لم نثر على الترك ،

وجهاد شاق طويل في سبيل حياة حرة كريمة من جهة أخرى (٤٩) .

بينا يأخذ الأمير مصطفى الشهابي بنظرية أهون الشرين :

فكان لا بد من ثورة عربية تنقذ العرب من الفناء .. والحقيقة إن رجالات القضة العربية ، ما كانوا قط محدوعين وانهم اختاروا في ترجيح الثورة أهون الشرين . . وكلا الوضعين كان شراً . . ولكن بعض الشراهون من بعض . . (٥٠) ومرة اخرى هذه هي أول ثورة يصفها أنصارها بأنها شر . . وتصبح كل ميزتها انها أهون من بعض الشر !

ويقول جميل بيهم : «كان قادة الجمعيات العربية الثورية في دمشق : « الفتاة » و « العهد » وغيرهما يشفقون من خلال الحرب العالمية الأولى على السلطنة ان تنهار، ويحسنون الظن بالأتراك ، حاسبين انهم سيقدرون المساعدة العربية في ساعة المحنة كما كانوا لا يطمئنون الدول الاوروبية ولا إلى وعودها وقد تجلي هذا الشعور فيقرار أصدرته جمعية الفتاة اثناء اجتاعها في دار شكري باشا الايوبي في شهر مارس ١٩١٥ حيث اجمعت الكلمة ، على وجوب مساعدة الدولة . .

وقد تأثر الأمير فيصل بن الحسين بهذا الشعور بفعل وجوده في دمشق بين رجالات العرب العاملين وأما الشريف حسين وأولاده الآخرون وخصوصاً الأمير عبد الله ، فقد كان في الحجاز في وسط آخر، ويتأثرون دوماً برسل الانكليزووعودهم ويتجهون شطر الأعتقاد بأن الفرصة سانحة للاستقلال ولا سيا بعد ان ضاعف الانجليز نشاطهم في صعيد استهواء العرب ، وذلك عقب فشل الحملة البريطانية على المدردنيل ، وقد عهدوا يومئذ بهذه المهمة إلى المستر لورنس الذي جاء إلى عدة (٥١) » . .

ثم يرجع السبب في الانحياز للحلفاءإلى إعدام جمال باشا للقافلة الثانية من رجالات العرب في ٦ مايو ١٩١٦ . ولعل أوضح صورة لروح المغـامرة اليائسة التي كانت

تسيطر على الأحرار العرب، هي تلك المقابلة الدرامية النادرة بين الثائر العربي ياسين الماشمي والثائر العربي سليم عبد الرحمن!.. حيث يتعانق العربيان، ويذهبان كل إلى الناحية المضادة ليطلقا النار على بعضها، وروح الياس والانتحار هي التي تخركها ١٠٠٠.

تجت تأثير هذه العوامل مجتمعة .. الاستفزاز التركي الاجرامي .. الاحساس بأن الحرب ستقرر مصير الوطن العربي بصفة حاسمة ، المفاجأة مجركة الحسين والفزع مما قد تجره على العرب .. اذا ما استمرت محصورة في يد الحسين ورجاله ، ولورنس والبدو الذين يعشقهم ... تحت تأثير هذه العوامل انضم عدد من الاحرار الى جيش فيصل في محاولة لتوجيه الامور لمصلحة القضة العربية ، ويأمل أن يكون هذا الجيش المسلح هو القوة العربية التي تستطيع أن تقول كلمتها في اللحظة المناسبة ..

فلسنا نرى ان اشتراك بعض الاحرار العرب في تحركات الملك حسين وانضامهم للجيش الذي تكون ، مبرر لمنح هذه التحركات اسم « الثورة العربية » أو ربطها باهداف وآمال الاحرار العرب ، غير ان الحسين ولورنس لم يدخرا جهدا في ابعاد هؤلاء الأحرار عن « الثورة » وفي استئصال التيار القومي فيها بل واغتيال الاحرار العرب ، حتى أكمل فيصل المأساة ، وسرح الجيش العربي الذي تحول إلى قوة عربية حقيقية بسقوط الدولة العثانية وانتهاء الحرب ، وزوال كل الخلافات

<sup>(</sup>۱) حتى الاتراك كانت تحركهم روح المقامرة .. فالاحساس بالضياع كان يشمل الدولة العثمانية كلها بعرف النظر عن تناقضاتها الداخلية .. فعندما سأل الحسين بسن علي وهيب باشا والي الحجاز: كيف يدخلون الحرب الى جانب المانيا رغم رجحان موقف الحلفاء في هذه المنطقة من العالم ... رد وهيب باشا وهو يمس لحيته : انها ورقة نريد أن نقذف بها على مائدة الميسر: قال الشريف حسين أن هذا لعجيب! اتقامرون بالامة كلها » .

ولو ان منشور الحسين باعلان الثورة قد اختتم بلغة الميسر هذه ، فهو يقول لاخوانه المسلمين وليعلموا باتنا قد قمنا بما قمنا به ، ونحن نعتقد اعتقادا راسخا انه افضل خدمة للاسلام ، اذا لم تتحقق به اماني المسلمين الصادقين حتى الترك منهم ، فانه لا ضرر فيه يوازي عشر معشار الضرر في تركه ، وستظهر الايام حقيقة ذلك » . .

بين الأحرار العرب .. والتقاء كامتهم على مواجهة الحطر العاجل والوحيد ، وهو الغزو الغربي ، وبالذات الفرنسي في الشام .. واذا بفيصل يصدر أمره بتسريح الجيش ليتسلم الفرنسيون سه ريا ولبنان عبر مذبحة ميسلون ولا نقول معركة ..

نعم ١٠٠ انضم عزيز المصري إلى جيش فيصل ١٠٠ وعزيز المصري » هو التجسيد الكامل الوطنية العربية ١١٠ بغير التواء أو انحراف ١٠٠ ولقد شاءت إرادة الله أن يطول عمره لكي يعكس لنا التطور الكامل الذي مرت به هذه الوطنية ١٠٠ التي تنطلق من البداية الشرعية ، وهي العداء للغربومقاومة الوجود الاستعاري للغرب في وطننا ١٠٠ بادئة بالجامعة الاسلامية ، والوحدة العثانية ١٠٠ ثم ثائراً عثانياً من أجل حكم دستوري محر ر الدولة ويطورها ويقويها ١٠٠ في مواجهة الاطماع الغربية ١٠٠ ثم مقاتلا ضد هذا الغزو في ليبيا ٠ وخلل الكفاح ضد الغرب الاستعماري يصطدم بالاتراك ، وبيدا العمل للانفصال بالمصير العربي وحمايته مع الحذر مسن يصطدم بالاتراك ، وبيدا العمل للانفصال بالمصير العربي وحمايته مع الحذر مسن المغامرات التي تبدد كل شيء ١٠٠ « فقد خشي وهو المناضل الذي لم تنطل عليه الحيل الاجنبية ، خشي ان يؤدي التسرع في والاة الحلفاء والثورة على الاتراك إلى العرب ، بواسطة القيمين على شؤونهم السياسية إلى أحضان الامبراطورية دون ان العرب ، بواسطة القيمين على شؤونهم السياسية إلى أحضان الامبراطورية دون ان يدر كوا ماذا يفعلون ، بسبب عدائهم الشديد للاتراك ، وخشي أن تكون الثورة ابدال مستعمر بآخر (٢) .

أوعز عزيز المصري إلى أعوانه في حزب العهد، في سورية والعراق ومصر أن يتصلبوا امام المفاوضين الانجليز ولا يتعهدوا بشيء ما لم يحصلوا على وعد أكيــد

<sup>(</sup>١) شهد « انيس صايغ » لعزيز المصري بعروبته ولو في سبيل سب المصريين : « على رأس المصريين القلائل الذين شذوا عن التيار القطري في مصر وقولبوا مشاعرهم الوطنية في التجاه عربي ٠٠ الضابط عزيز المصري » ٠

<sup>(</sup>٢) انيس صايمة : العبارة الاصح ان المصري كان يخشى ان تفضي الثورة الى الوقوع في يد المستعمر الحقيقي .

بأن يستقل العرب في آسيا ويتحدوا ٠٠ استقلالا ووحدة كاملين (٥٢) ٠

« وخلال المفاوضات يعرض المصري مخططاً يحقق ثورة ثحقيقية فهـــو يشترط عدم اشتراك « جنود انجليز في الجبهة العراقية ولا جنود فرنسيين في الجبهة السورية حتى يفسد المخطط المرتب من قبل ، وهو احتلال كل من الدولتين المنطقـــة المتفق عليها بينهما » .

ثم يفاجاً عزيز المصري بهذا الذي فعله الانكليز في الحجاز، ويدفع الياس عدداً كبيراً من أعوانه الى الانضام لحركة الحسين ويتعرض هو لالحاح هؤلاء الاصدقاء، تحت النغمة التي ابتلينا بها في الوطن العربي: « تقدم واصلح ٠٠ لا تكن سلبياً ٠٠ شيء خير من لا شيء ٠٠ خذ وطالب ٠٠ عصفور في اليد ١٠ الخ ، ولا يستطيع الرجل ان يتخلى طويلا وينضم إلى الحسين على كره منه ومن الانجليز ومن الحسين! وعين المصوي قائداً للجيش « وسعى لتحويله إلى جيش حديث منظم هو الأول من نوعه في تاريخنا المعاصر (١) .. وكان كل هدفه ان يتمكن هذا الجيش ، بعد أن يطرد الاتراك من سوريا ، من حماية الدولة العتيدة الني علم هو واخوانه بها من صنوات (٥٠) ..

واستحال على القائد الوطني أن يفعل شيئاً أمام تـآمر الانجليز وعبالة الآخرين وسرعان ما أبعد عن العمل ، وبعد وصوله للقاهرة مبعداً ، فصــــل ثم نفي ، ليتشكل من يومها الحزب المعارض للهاشمين وثورتهم في سنتها الأولى ، فلماذا يقرع المصريون لانهم لم ينضموا لهذه الثورة بل وفضحوها واكتشفوا خباياها من يومها الأول . .

ثم اعتمد المخطط الانجليزي على العناصر البدوية التي آمنت بقومية واحدة هي

<sup>(</sup>١) ليس صحيحا ٠٠ فالجيش الاول هو جيش عرابي الذي حله الانجليز قبل جيش فيصل حـ ٣٤ سنة (١٨٨٢) ٠

الذهب الانحليزي! ...

فنوري الشعلان أحد أبطال التحرير « لا ينازعه المجد إلا عودة أبوتايه »(١) . . نوري هذا يسجل له الأمير مصطفى الشهابي « إفعلة شنيعة » هي :

أول من فكر في الالتحاق بفيصل بن الحسين في بدء الحرب الكبرى الأولى ، عارف الشهابي وعبد الغني العربسي ، وعمر حمد وتوفيق البساط، فذهبوا إلى الجوف حيث نزلوا على نواف الشعلان بن نوري الشعلان رئيس قبيلة الرولة ، وقبل ان يتمكنوا من اعداد معدات السفر إلى الحجاز في البر ضغط نوري الشعلان على ابنه طالباً ابعادهم من الجوف بمالأة الأتراك ، وهذه منه فعلة شنيعة ، فاضطر نواف إلى مسايرة ابيه على حين انه كان شها وطنياً ، فارفقهم بدليل ، وسيرهم إلى الحجاز ، فاساء العربان اليهم في الطريق مرتين ، ولما انهكتهم الأمراض ، وركبوا قطار الحجاز إلى المدينة وقعد كل منهم متخفياً في مركبة ، ولما بلغ القطار محطة تبوك الحجاز إلى المدينة وقعد كل منهم متخفياً في مركبة ، ولما ألم بلغ القطار محطة تبوك عرف أحد الأتراك فيهم عبد الغني العربسي ، فدل بمثل الحكومة عليه ، فقبض على الأربعة وسيقوا الهجكمة العسكرية التي أقامها جماله باشا في عاليه ، فحكمت عليهم بالقتل ، كما اشرنا اليه ، وذهبوا شهداء القضية العربية في السادس من االوت القضية العربية في السادس من الوقي الوقي سنة ١٩٦١ (٥٤) ،

فلما طرد الجنيه الانجليزي صورة الملك والملكة ، الجنيه العثماني . . انقلب نوري الشعلان قومياً عربياً وساهم في « تحرير العقبة » !

وانضم إلى لورنس ، وتسابق اولاده للعمل كخدم عند لورنس إلى حـــد ان صاح هذا ضجراً بالحاحهم ومنافقاً للبدوي الأبله : « هل انا ملك حتى استخدم ابناء الشعلان ؟ » ويعلق المخابراتي، «ونظرت الى نوري الشعلان ، فقرأت في عينيه سطور استحسانه ! . . »

<sup>(</sup>١) الذي اعلنته مجلة « الكاتب » بطلا محررا للعقبة .

أما البطل الكرار «عودة أبو تايه » فقد استبدل انيابه التركية باخرى انجليزية حقيقة لا مجازاً . . إذ روى لورنس في « سفره » ان عودة ابو تايه بعد أول لقاءمعه خرج إلى خارج الحيمة « حيث سمعناه يهشم شيئاً مـا ، فخرجت وراءه لاستطلع حقيقة الأمر ، فرأيته ينحني فوق صخرة ويحطم « طقم » اسنانه الصناعية وبعد ان طحن « الطقم » طحناً . تلفت إلي ، وقال « لقد نسيت إن جمال باشا قد أهداني طقم الاسنان هذه كنت آكل طعامي يا سيدي باسنان تركية . . »

ولما استولينا على العقبة أرسل له آنذاك السير ريجنالد وينجت طبيب أسنات صنع له وجبة أسنان « حليفة » (٥٥) .

ورغم تغيير (عودة) لاسنانه فقد كان على استعداد لالتهام الخبز التركي على اسنانه الانجليزية .. فبعد فتح أو تحرير العقبة ضبطت له المخابرات البريطانيـــة اتصالات مع الاتراك إذا ما دفعوا ..

يقول لورنس « كان « عودة «و محمد» غاضين لانها لم يتلقيا مساعدات عسكرية ولم يستلما مكافآت نقدية بعد الاستيلاء على العقبة .. وكانا كذلك يودان أن يعرفا كيف حصلت على مراسلاتها السرية .. وماذا كنت أعرف حقيقة .. كنا نسير فوق منحدر خطر ، وتعمدت اثارة خوفهم لمزاجي المتطرف . . كنت من وقت لآخر أورد بعض العبارات التي جاءت في رسائلهم .. ففعل هذا فعله وبدت الملامح تتغير .. ومما قلته أن جيش فيصل سيصل قريباً .. - وأن « اللنبي » سيرسل الى العقبة بنادق ومدافع ومتفجرات ومؤنا وأموالا .. واخيراً المحت بأن مصاريف «عودة » الضافة بجب أن تكون باهظة ثم تساءلت : « الا يمكنني مساعدته بأن أقدم شيئاً من الهدية المهمة التي سيقدمها فيصل اليه شخصياً عند وصوله إلى العقبة ، وأى « عودة بأن الفرصة الحاضرة ليست بدون فوائد وبأن بجيء فيصل سيكون مربحاً .. وبأن الأتراك في متناول يده دامًا إذا افلت الموارد الاخرى من يديه ، مرجاً .. وبأن الأتراك في متناول يده دامًا إذا افلت الموارد الاخرى من يديه ، وجاله (٥٦) » ..

بهؤلاء فتح لورنس العقبة . . وبنوري السعيد الذي لم يزح الستار بعد عن حقيقة

الروابط التي كانت تربطه بالخابرات البريطانية والثابت انها قد تمكنت من ربطه في وقت مبكر حداً.. والأرجح ان شيئاً فوق العهالة العادية كان يربطه بقضة بريطانيا في الشرق الاوسط وربما كانت في الرجل دماء يهودية غير معروفة .. وبهؤلاء سحق لورنس الحكومة العربية في دمشق واغتال الأمير الجزائري ..

## القصة يرويها لورنس :

« وفي سراي الحكومة كانت المعالم قد تبدلت ، فغصت السلالم والمدارج والدهاليز والباحات « بالناس يرقصون ويغنون ويهزجون ويتعانقون. واصطفت الجماهير لمرورنا تفسح لنا ، حتى بلغنا الردهة الداخلية حيث لقيت ناصراً البهي الطلعة جالساً وإلى جانبه نوري الشعلان يحيط بهما الاخوان الجزائريان محمد سعيد وعبد القادر عدوي القديم ، فوقفت مشدوهاً لا أصدق ما يقع عليه نظري فيا تقدم مني محمد سعيد صارخاً : « لقد ألفنا بالأمس أنا وأخي احفاد عبد القادر الجزائري مع شكري باشا الايوبي سليل صلاح الدين حكومة وطنية ، ونادينا بالحسين ملكاً على العرب على مسمع ومرأى من الأتراك والالمان المدحودين » .

« وكان الجزائريان مشهورين بتعصبها الديني ، وقصر نظرهما وتصلب رأيها ، لذلك انطلقت إلى ناصر أريد أن ادفعه لوضع اللجام فوراً لمثل هذه الوقاحة وسألني نوري الشعلان ، عن حقيقة ما انوي عمله . قلت عندئذ : ( اني اسقط عبد القادر رمحمد سعيد وأقيم شكري مؤقتاً ريثا يصل فيصل » قلت ذلك بلطف لاني كنت آنف ان اجرح شعور ناصر ، ولأني كنت لا أملك قوة السلاح في حسالة حصول مقاومة ، سألني نوري الشعلان متعجباً « ولكن الاياتي البريطانيون لنصرتك ؟ هاجبته بعد اطراقة قصيرة » حمّا سيتدخلون ولكنهم للاسف لن يخرجوا من المدينة بعد ذلك . . وبعد تفكير أردف نوري الشعلان قائلاً : « إن رجسال الرولا في خدمتك فيا لو قررت ان تفعل شيئاً . و بسرعة فائقة إذا شئت ان احشدهم ليكونوا تحت أمرتك وخرج الشيخ فوراً ليجمع قبيلته لنصرتي وبعد قليل قدم الجزائريان

بحرسهما الخاص، والشرر يتطاير من عيونهما الا انهما التقيا عند مرورهما برجال نوري الشعلان على أتم الاستعداد لتلقينهما الدرس الذي يستحقان كما صادفا قو ات ونوري السعيد، النظامية تحتل الحديقة وحرسي الحاص داخرل السراي وكنت انا اتمشى في الردهة المعترضة غير مبال فتأكد لهما باننا قد ربجنا المعركة سلفاً، ولكن الاجتماع مع ذلك كان عاصفاً..

«بصفتي مندوباً لفيصل فاجأت الحاضرين باعلان عزل حكومة دمشق المحلية التي شكلها الجزائريان في الأمس وبتعيين شكري باشا الايوبي حاكماً عسكرياً ونوري السعيد قائداً عاماً للقوات المسلحة وعزمي نائباً له وجميل مديراً للامن العام . . نزل هذا الاعلان نزول الصاعقة على رأس الاخوبن الجزائريين ، فهب محمد سعيد يشتمني ويتهمني بانني مسيحي انكليزي ، ويدعو ناصر النصرته علي وهو ابن عنصره ودينه واوقعه في مأزق حرج ، بينا هب عبد القادر شاهراً خنجراً ومنقضاً علي والشتائم والسباب تنهمر كالسيل من فمه المرتجف من حدة الغضب، إلا أن «عوده » الصديق القديم (۱) سارع الى الانقضاض عليه وحال دون وصوله ثم تدخل نوري الشعلان في الأمر وأعلن أن قبيلةالرولا القوية تقف الى جانبي . . ولذلك لم يبق أمامالشقيقين سوى الانسحاب مغلوبين على أمرهما . .

ونجحت المهمة « ونمنا في تلك الليلة قريري العين ، وقد تحقق للعرب بعد ثورة عارمة قيام حكومة وطنية في دمشق عاصمتهم التاريخية . .

« وفي صباح اليوم التالي جاء لايقاظي مواطن يرتجف من الحوف ، وابلغني بأن. عبد القادر قــــد أعلن الثورة على الحكم الذي اقمناه بالامس ، فاستدعبت « نوري

<sup>(</sup>١) محرر « العقبة » كما لقبته مجلة « الكاتب » القاهرية وتساءلت دهشة كيف نهاجمـــه واستدلت بذلك على رجعية مجلة الرسالة التي نشرت هجومنا على « البطل عوده ابو تايه » واحسرتاه على الامم .

السعيد ۽ على جناح السرعة ، موقنا بأن هذا الجزائري الأحمق انما يحفر قبره بيده . . وكان هذا قد حشد رجاله وخطب فيهم معلناً بأن رجال الحكم ليسوا سوى صنائع بريطانيا ودعا الى القضاء على حكمهم في المهد ، خدمة المدين والحلافة . . وبما الأنصاره كانوا معتادين على الطاعة دون مناقشة فقد اعتبروا كلامه منزلا وهبوا للحاربتنا . .

والدروز الذين كنت بالأمس قد رفضت اغداق المكافآت عليهم لحدمات متأخرة ادوها لنا تبع عدد منهم عبد القادر ليس حبا به، أو غيرة على الدين والحلافة أو ولاء للاتراك المقهورين ، بل حبا بالسلب والنهب ، طالما أن الفرصة موآتية .. ويثبت صحة ذلك أنهم قد انقضوا على الحوانيت المفتوحة لسلب ما فيها عوضا عن التوجه النا ومحاربتنا ..

في هذه الاثناء كان نوري السعيد قد وزع قواتنا على النقاط الحساسة في المدينة وبدأت عملية تمشيط الشوارع وحصر العصاة ، ولم تصل الشمس إلى كبد السهاء، الاوكل شيء قد انتهى . وقد ابرقت للجنرال اللنبي مطمئنا بعد الاخبار المضخمة التي نسجتها مخيلات الصحفيين عن الأحداث في ذلك الصباح (٥٧) . .

« هذا وقد بدأت فرقة التنظيات في عملية غسل الشوارع وتنظيفهابعد الذي تراكم فيها خلال سنوات الحرب الأربع كما أعيد وصل خطوط الهاتف مع فلسطين وبيروت التي استولت عليها القوات العربية اثناء الليل . . وقد كنت منذ ايام قد حذرت العرب من ارتكاب مثل هذا الحطأ ، ناصحا اياهم بان يتركوا لبنان للفرنسيين تملقا لهم . والاستعاضة عنه بطر ابلس لأن طر ابلس كرفاً هي أفضل من بيروت بكثير . ويمكن لانكاترة أن تقر لهم ذلك في ميثاق السلام ولذلك غضبت لتصرفهم الحاطيء هذا ، ولكنني في الوقت نفسه كنت المعتبطا لكونهم فد أصبحوا كباراً لا يستمعون إلى نصائحي والعمل بآرائي » .

ولا يكتفي لورنس بالتربيت على ظهرنا واظهار الغبطة ان أطفىاله (أي نحسن

الامة العربية ) قد كبروا (۱) إلى حد مخالفته .. لا .. لا يكتفي بذلك بل يزيد من مرارة المأساة أن يؤنب لورنس ضميره على التغرير بنا .. فيقـــول : « وكنت خلال هذه المرة قد جرحت مراراً وقاسيت الكثير من الألم والجوع والبرد والقذارة .. وهذه المتاعب ما كانت لتعني شيئاً نظراً لعدم اكتراثي بما هـــو جسدي (۱) .. وانما هناك الحداع المرهق الذي اضطررت ان احمل نفسي وزره وهو ادعاء قيادة ثورة وطنية لعنصر آخر بعد أن لبست لها لباساً لا عهد لي بمثله من قبل ، وتسلحت بلغة اجنبية يصعب على التبشير بها (۱) ..

« ولانني كنت استغل اثمن ما عند العرب وهو حبهم للحرية كأداة من أجل نصرة انكلترا » (٥٨) .

و وبين العرب كنت الصاحي المتشكك وكنت أحسدهم على ايمانهم الرخيص الثمن ، وبالرغم من انهم كانوا محدومين ، فقد كانوا مجاربون العدو بكل جوارحهم . وكانوا بالتالي اكثر شجاعة وبساطة وحبوراً من سائر البشر ، (٥٩)

« لقد صدق هؤلاء العرب رسالتنا وآمنوا مجقيقتها، فارتضوا الموت في سبيلها (٤) لا أظن ان امة قد امتهنت على هذا النحو . . ثم يويد البعض ان يفرض عليها هذا الامتهان كجزء من تاريخها القومي الذي تفخر به . .

عير اننا يجب ان للاحظ تطوراً في الجيش العربي بعد دخوله دمشق وانتهاء الحرب مع تركيا ، فقد أصبح هو أمل كل القوى العربية في مواجهة مؤامرات الاستعار . . وانضم اليه الجميع . .

<sup>(</sup>١) مع انه قد علم جيدا الى اي حد كان بعض العرب كبيرا ٠٠

<sup>(</sup>٢) من الثابت انه كان يكترث كثيرا بما هو جسدي ٠٠

<sup>(</sup>٣ و ٤) اعمدة الحكمة السبعة ص ٣٤٨ ويأسف الامير مصطفى الشهابي في محاضرات - بمعهد الدراسات العربية .. « لان الشباب لا يقرأون السفر الذي كتبه رجل احب العرب ظاهراً وباطناً » ٠٠٠

و في نفس الوقت اعتمدت القوى الاستعمارية على العناصر العميلة التي فرضتها ، لشل هذا الجس ...

وقد لعب فيصل وجماعته دورهم كاملًا في تسليم سوريا ولبنان بمقاومتهم للمؤتمر الوطني ، ثم بقرار تسريح الجيش العربي ، بمــــا سهل مهمة الاستعمار الفرنسي في احتلال البلاد . .

وأكبر تزوير للتاريخ ، هو تصوير كفاح الشعب العربي في سوريا بأنه امتداد للثورة الهاشمية ، فقد قام هذا الكفاح على انقاضها ، وضد ارادتها ، ورافضاً لكل تسويات وتنازلات فيصل . فقد رفض الشعب السوري الحماية التي اتفق عليها فيصل مع الفرنسيين في يناير ١٩٢٠ وهو مشروع وافق فيه « قائد الثورة العربية ضمن ما وافق عليه ، على ان ممثل فرنسا في دمشق هو مفوض سام ، وليس وزيراً مفوضا ولا سفيراً ! . . أما ممثل سوريا في فرنسا فهو بموجب المشروع موظف بوزارة الحارجية الفرنسية (٦٠) ولم يرد في المشروع ذكر للبنان » وباختصار كان صك عماية قاسية (٦٠) . .

وأعلن المؤتمر السوري استقلال سورية الطبيعية بما فيها فلسطين طبعا .. ورفض الاطماع الصهيونية ، وطالب باستقلال العراق واتحاده مع سوريا. ولم يأت ذكر للحجاز ولعل ذلك أكبر دليل على ان الحركة الوطنية التي ظهرت في سورية بعد سقوط الدولة العثانية ، لا تمت بصلة في تفكيرها واتجاهاتها لذلك الذي فعله الحسين ولورنس في العراق .. اللهم الاهذا العلم الذي اختساره السوريون رمزاً للدولة المستقلة ! .. وهذا الأمير الذي قذفت به تيارات السياسة الى عاصمتهم خلعه في هذه الظروف .. لاعتقادهم أنه يفتح الباب لصراعات لا قبل لهم بمواجهتها ، ولو أنه من المكن ان يقول المرء الآن .. ان خلع فيصل ربما كان قد اكسب الحركة الوطنية قوة .. أو على الأقل جنبها الطعنات التي سببها لها بعد ذلك بجنيه وتراميه على أقدام الاستعمار من اجل عرش أو ظل عرش ..

واندلعت المقاومة العربية ضد الاحتلال الفرنسي والانجليزي في كل مكان . . متخطية التقسيات والاوهام . . نشبت ثورة العرب الكبرى حقاً وصدف . . من بجر الغزال إلى الاسكندرونة . . ومن شاطىء الشام إلى الحليج العربي في العراق اجتاحت المشرق العربي ثورة عامة كانت بدايتها ومركز النقل فيها ثورة ١٩ في مصر . . .

ولولا سيطرة جماعة لطفي السيد من جانب رئيسي من القيادة الرسمية لثورة ١٩ .. ثم الشك العميق لدى الثائرين العرب في مصر بالقيادة الهاشمية المتربعة عند القمة في أحداث الشام.. ولولا الدور الحياني الذي لعبه الهاشميون في تحطيم الثورة بالشام والعراق لكان من الممكن جداً أن يلتقي المؤتمر السوري بالاجنحة الثورية في الوفد المصري .. ويخلقان وحدة عمل تضغط على الوضع المتجاوب في تركيب والذي لم ينحرف تماماً الا بعد ٤٢٤ مما يفضي الى خلق جبهة ثورية يساندها الاتحاد السوفيتي الوليد .. ولربما تغير تاريخ المنطقة تماماً ، وقامت دولة عربية حرة . ولما كان على العرب أن يعانوا اليوم هذا التمزيق والتشويه .. ولا تحقق حلم الصهيونية ..

سرعان ما أصدر فيصل قراره بقبول الانذار الفرنسي فزحف الجيش، وابعد المؤتمر الوطني عن العمل السياسي بتأجيل اجتماعاته وكان هو القيادة السياسية للبلاد ... وبعدما حل الجيش الفرنسي دمشق! ونخطىء اذ

<sup>(</sup>۱) يقول الأمير الشهابي . . وهو من اخلص المدافعين عن فيصل « ولا مربة في ان هـنا التسريح كان خطيئة عظمى ، فقد كانت خطط فرنسة التي تنوي اتباعها فــي سوريا معروفة فقبول شروط الجنرال « غورو » وتسريح الجيش معناه الاستسلام بلا قيد ولا شرط ، وتحمل قيود الانتداب الثقيلة ، دون اهدار نقطة من العماء . ولو استعنت الحكومة السورية للدفاع منذ ان تألفت كأن تشتري في السر ذخائر حربية ، وكان تجمع للحرب من الاهالي آلاف البنادق التي غنموها من الجيش التركي وكان تؤلف عصابات محاربة قوية على الطريقة التركية ، لامكنها صد الجيش الفرنسي عن دمشق بضعة اشهر ، وربها كانت سياسة فرنسا مـع سوريا قــد تبدلت خلال هذه المدة بتأثير الدول الاجنبية والرأي العام الفرنسي . .

وقد كان في الامكان بعد سقوط دمشق تاليف جبهة حربية في حوران وجبل الدروز وشرق. الاردن واثارة حرب عصابات قوية وهذه الخطة ايضا لم تتبع ( الاستعمار ص ١٢٠ – ١٢ )

نقول الجيش الفرنسي ..

فالقوات التي دخلت دمشق هي : لواء ان من جنود السنغال ، واربعة أفواجمن المشاة الجزائريين . . ولواء من الفرسان المراكشين . .

كلهم من ابناء الاسلام . . ترى كم هم الذين وعوا هذه الحقيقة من أبناء الشام .

وكم هم الذين فكروا يومها لو ان البعث الاسلامي قام حقا . . وأمكن ان تخاطب هؤلاء باسم الدين . . أكانت تفتح دمشق . . بل أكانت تضرب في ١٩٤٥ . . بالمراكشين . . أم ترانا نغفل الاسلام . . ثم نستدل على عدم جدواه بسلبية المسلمين ?! .

وبعد أن طرد فيصل من سوريا ، وتمت التسويات النهائية بين انجلترا وفرنسا فوافقت فرنسا على انفراد بريطانيا بفلسطين ، لتعدها وطنا قومياً لليهود ، ثم تنازلت عن الموصل وبترولها إلى انجلترا مقابل حصة في الشركة هي ٧٥ ر ٢٣ ٪ ومقابل أن تكف بريطانيا عن اثارة المتاعب في سوريا ولبنان ، وتتعهد بتهدئية ضمير السيد لورنس ...

وأعطي عرش العراق لفيصل . . بفضل كفاح الشعب العربي هناك ولضرب هذا الكفاح وتعطيله . . ومنح عبد الله شرق الأردن بعد أن تعهد بضبط اعصابه والكف عن تحرير سوريا . . أما « قائد الثورة » الشيخ العجوز فقد رفض التسليم بانتهاء دور الليمونة ، بلراح يسمي نفسه خليفة المسلمين فكان ان سمحت السلطات البريطانية لفيلي أن يطوي راية لورنس وتنازل الشيخ عن العرش لتنقله بارجية بريطانية إلى منفاه في قبرص وتكون آخر رسائله خطابا إلى عصبة الأمم يطلب فيها التدخل لحمايته من عدوان الوهابين الملاحدة !

وتلقى الرسالة في سلة المهملات ، وقبل وفاته بأيام يعود إلى عمان ليطوف ليلاً في القصر وهو يصيح ملخصاً عبرة الحركة التي سلمت آسيا المربية للاحتلال وأقامت وطناً لليهود في بقعة غالية من أرضنا ..

وحتى نقفل « حساب » الثورة العربية الكبرى « نثبت هنا كشفا بما تكلفته السلطات البريطانية في الانفاق عليها . .

- الف جنيه للامير فيصل
- ٣٠ الف جنه للامير عبد الله .
- ٠٠ الف جنيه للأمير على ومثلها للأمير زيد .
  - ١٥ الف جنيه لحكومة مكة .

ثم منح كل من الأمير فيصل والأمير عبد الله علاوة عشرة الاف جنيه ﴿ أَيِ أَنْ جَمُوعَ المُبْلِغُ الشَّهِرِي المُرسل ارتفع الى ( ١٤٥ ) الفا ووصل بعد ذلك الى ٢٠٠ الف جنيه ، وهذا أقصى ما وصل اليه ﴾ .

« وفي كتاب آخر من المعتمد البريطاني بتاريخ مايو سنة ١٩٢٠ للملك حسين ». ان مجموع المبلغ الذي وصل اليه من الحزانة البريطانية ، مـا بين ابريل سنة ١٩١٨ لغاية مارس سنة ١٩١٩ هو : ٠٠٠ ر ٢٥٤٧٥ جنيه باعتبار ٢٠٠ الف جنيه عن كل شهر ، مع اضافة ٢٥ الف جنيه علاوة على كل من ابريل ومابو ويونيه ٠٠

« وهذا بيان عن المؤن والاغذية التي ارسلت في شهر سبتمبر ١٩١٨ نشبته كنموذج لما كان يرسلونه شهرياً : الف كيس دقيق ومثله من الارز ٢٠٠ كيس قهوة مسع ٣٠ كيس سكر و ٥٠٠ كيس شعير و ١٢٠٠ كيس طحين للامسير زيد بالعقبة ومثله من الارز و ٥٠ كيس قهوة و ٥٠ كيس سكر ٠٠

وفي دفاتر « لورنس » انها كلفت الحزينة البريطانية عشرة ملايين من الجنيهاث وهو ما يعادل الانفاق اليومي لبريطانيا خلال الحرب ..

أي أن بريطانيا قد حصلت على العراق والأردن وفلسطين بمصروف يوم . واحد . !

وبعد ..

فقد طويت بنهاية الحرب العالمية الاولى ، صفحة من تاريخ الاسلام والعرب . . خرجت حكومة تركيا من الاسلام ، وسقطت الدولة العثانية ، ومزق الوطن العربي بين المستعمرين والصهوليين . .

وتبدد الحلم الكبير الذي راود الرجال الأحرار من جمال الدين الافغاني إلى عزيز المصري . . علم دولة المشرق الاسلامية العظمى . . الدولة التي تحدث عنها عزير المصري، دولة شرق وجنوب البحر الأبيض تضم العرب والأتراك ومسلمي اوروبا.

لو تحقق هذا الحلم . . لـكان لنا دولة أقوى من الاتحاد السوفيي، وتنازع امريكا مكانتها . . فلقد كان لنا من تجانسنا ، وموقعنا وثرواتنــــا وذكاء شعبنا ، وتفوق اسلامنا ، ما يبور أن نأمل الفوز على الاتحاد السوفيتي الذي بدأ مسيرته بعد الحرب العالمية الأولى ولقد كان من المأمول ان تقوم دولتنا نحن قبل ذلك بسنوات . .

والذين يؤيدون وحدة الشعب الروسي مع شعب اوزبكستان المسلم، ويصابون بالفالج لو همسنا بحق شعب القرم المسلم في تقرير مصيره والانفصال عن روسيا . هم أيضاً يصابون بالفالج لو حدثناهم عن وحدة كانت محتملة وكنا نوجوها ، بين الشعبين العربي والتركي في ظل حكم ديمقر اطبي متقدم يصد العدوان الاستعادي وينمي المكانيات الوطن المشترك .

الذا .. ؟

لماذا تحرم الوحدة على المسلمين وحدهم ? . . وهل ثمة تناقض لا مجل بين مصالح الشعبين العربي والتركي من دون شعوب العالم التي تتنادون بوحدتها ?

على اية حال . . ذلك الحلم النبيل ، اطاحت به عواصف السياسة الاستعمارية بتفوقها الساحق في ذلك الوقت . .

غير اني ارجو أن اكون قد بينت في هذه الدراسة انه ليس بالمدافع وحدها ولا بالاساطيل دمرت الاستعمارية الغربية ، حلمنا وطوت رايتنا ، وعصفت بمستقبلنا بل وما كان بوسعها أن تبلغ منا ما بلغت بغير التسرب لعقولنا وغزوها لأفكارنا . بترويجها فينا خرافة « القومية العلمانية » . . هذا الطراز من القومية الاوربية الذي تسرب بينسا كالسم ففتك بالأمة، ودفع الاتراك الى التخلي عن الاسلام والتنكر للعرب فضاعت دولتهم وانحدروا الى دولة من الدرجة العاشرة . .

وغرر بالعرب ، فتخلوا عن اسلامهم، فسقطوا فريسة لما دبرته مخابرات الاستعمار والصيهونية . .

واليوم وقد بدا أن شعار القومية العنصرية اللااسلامية قد بدأ ينحسر مخلفًا موجة من الياس والضياع . فإن اعداء امتنا . . اعداء ديننا – مجاولون ان ينفذوا من هذا الفراغ بترويج أفكار معادية للقومية بالزعم بأن عصر القوميات قد انتهى . . وانه لا اسلام ولا عروبة . .

أو مجاول بعضهم — كما قلنا — أن يدعو لاسلامية معادية للعروبة ، اسلام ــــة مجردة « يدعي انها فوق القوميات والحدود » . . تنزعنا من الواقع لتلقي بنــــا في الأوهام . .

أو دعوة شيوعية تدعى وحدة الجنس البشري وأن التمسك بالعروبة تخلف ... والدعوة للاسلام تعصب ! أوهام يغذيها اليأس الذي نشرته الحركات القومية اللااسلامية بفشلها وعقمها . وما تكبده العرب بفعل مغامراتها . .

غير ان المؤمنين باسلامهم وعروبتهم ، لا يرون مبرراً لليأس ، ولا يكفرون بقوميتهم ودينهم فكما أن الحطر جسيم على من يتغاف ل . . فإن الجزاء عظيم لمن يعمل . .

وهل أعظم وأكبر من أن يهب المرء عمره اكبي تقوم وحدة العرب الكبرى وتعود العزة للاسلام ...?

صفر – ۱۳۸۷ القاهرة – مايو – ۱۹۶۷

## مراجع الكتاب

|                             | الرجسع              | رقم مسلسل | الفصل  |
|-----------------------------|---------------------|-----------|--------|
|                             |                     |           | القدمة |
| اسة للتاريخ ج ٣             | توينبي: مختصر در    | Y         |        |
| اسة للتاريخ ج ٣             | توينبي: مختصر در    | ۲         |        |
| ن المتحدة والعالم العربي:   | وليم بولك: الولايات | ٣         |        |
| ,                           | ماسوشت ١٩٦٥         |           |        |
| ،: لندن ۱۹٦٤                | انطون ناتنج: العرب  | ξ         |        |
| أليف جماعة من المستشرقين    | whither Istam       | ٥         |        |
| لخارجية البريطانية ه. أجيب  | باشراف مستشار اا    |           |        |
| ألدكتور محمد محمد حسين      | والنص من ترجمة      |           |        |
| ت الوطنية في الادب الماصر . | في كتابه: الاتجاها  |           |        |
| مية العربية: جاك بولان      | وجها لوجه مع القو   | ٦         |        |
|                             |                     |           | الاول  |
| ميون والثورة العربية الكبرى | انيس صايغ: الهاش    | Y         |        |
|                             | وليم بولك           | ۲         |        |
| : مقال « هل الماركسية تناهض | محمود امين العالم   | ٣         |        |
| اب . بيروت                  | القومية » مجلة الأد |           |        |
| خالد بكداش                  | طريق الاستقلال:     | ξ         |        |
| ير الوطني في المشرق         | لينين: حركة التحر   | ٥         |        |
|                             |                     |           |        |

| الرجسع                                        | رقم مسلسل | الفصل |
|-----------------------------------------------|-----------|-------|
| الياس مرقص: نقد الفكر القومي . دار الطليعة _  | ٦         |       |
| بيروت<br>الحصرى: ما هي القومية                | ٧         |       |
| الياس مرقص                                    | ٩         |       |
| ما هي القومية                                 | 1.        |       |
| ما هيّ القومية                                | 11        |       |
| انيس صايغ: تطور المفهوم القومي عند العرب      | 17        |       |
| ما هي القومية                                 | 17        |       |
| مجلة حوار عدد / ٦                             | .18       |       |
| د. عبد العزيز اللهوري: الجهدور التاريخيسة     | 10        |       |
| للقومية العربية                               |           |       |
| د. عبد العزيز الدوري: الجدور التاريخية        | 17        |       |
| للقومية العربية                               |           |       |
| العروة الوثقى                                 | 17        |       |
| الياس مرقص                                    | 18        |       |
| الياس مرقص                                    | 11        |       |
| مدثر عبد الرحيم: مقال الاسلام والقومية فسي    | ۲.        |       |
| الشرق الاوسط                                  |           |       |
| الاهرام: ٢٤ - ٢ - ١٩٢٠ ، ٦ - ٣ - ١٩٢٠ -       | 71        |       |
| نقلا عن يوميات الامام محمد شاكر بقلم الشيخ    |           |       |
| علي شاكر                                      |           |       |
| مدثر عبد الرحيم<br>احمد الشرباصي: شكيب ارسلان | 77        |       |
| احمد الشرباصي: شكيب ارسلان                    | 77        |       |
| توينبي ج ٣                                    | 78        |       |
| الياس مرقص                                    | 40        |       |
| ادوار عطيه : العرب                            | 77        |       |
| ادوار عطيه: العرب                             | 77        |       |
| ىقىد الفكر القوم <b>ي</b>                     | ۲۸        |       |
| تطور المفهوم القومي عند العرب                 | 44        |       |
| العسرب                                        | ٣.        |       |
| نقد الفكر القومي                              | 77        |       |

| المرجسع                                                       | رقم مسلسل | الفصل   |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| العسرب                                                        | ٠ ٣٢      |         |
| العسرب                                                        | ٣٣        |         |
| تطور المفهوم القومي عند العرب                                 | 4.8       |         |
| تطور المفهوم القومي عند العرب                                 | 30        |         |
| الجذور التاريخية للقومية العربية                              | ٣٦        |         |
| طه حسين : الايام                                              | ٣٧        |         |
| ادوار عطیه                                                    | <b>۲۸</b> |         |
| تطور المفهوم القومي عند العرب                                 | ٣٩        |         |
| تطور المفهوم القومي عند العرب                                 | ξ.        |         |
| نقد الفكر القومي                                              | 13        |         |
| ادوار عطیه                                                    | 73        |         |
| نقد الفكر القومي                                              | ٣3        |         |
| نقد الفكر القومي                                              | **        |         |
|                                                               |           | الثانسي |
| ادوار عطيه                                                    | 73.       |         |
| د. عبد الرحمن بدوي: دور العرب في تكويس                        | ٤٧        |         |
| الفكر الاوروبي                                                |           |         |
| د، عبد الرحمن بدوي: دور العرب في تكوين                        | ٨3        |         |
| الفكر الاوروبي                                                |           |         |
| د. عبد الرحمن بدوي : دور العرب في تكويس                       | ٤٩        |         |
| الفكر الاوروبي                                                | _         |         |
| د. عبد الرحمن بدوي: دور العرب في تكويسن الفكر الاوروبي        | ٥.        |         |
| د. سيجريد هونكه: شمس الله علي الغرب: ترجمة د. فؤاذ حسنين على  | 01        |         |
| د. سيجريد هونكه: شمس الله على الغرب:                          | ۲٥        |         |
| ترجمة د. فؤاد حسنين علي                                       |           |         |
| د. سيجريد هونكه: شنمس الله على الغرب: ترجمة د. فؤاد حسنين علي | ٥٣        |         |
|                                                               |           |         |

| المرجسيع                                    | رقم مسلسل | الفصل  |
|---------------------------------------------|-----------|--------|
| د • سيجريد هونكه : شمس الله على الغرب :     | ٥٤        |        |
| ترجمة د. فؤاد حسنين علي                     |           |        |
| د. سيجريد هونكه: شمس الله على الغرب:        | 17/11/11  |        |
| ترجمة د. فؤاد حسنين علي                     |           |        |
| د عبد الرحمن بدوي                           | 55        |        |
| د. سيچريد هونکه                             | 70        |        |
| د. عبد الرحمن بدوي                          | ٧٥        |        |
| د، سيچريد هونكة                             | ٥٨        |        |
| ادوار عطیه                                  | ٦.        |        |
| ادوار عطیه                                  | 11        |        |
| ابن اياس :بدائع الزهور في وقائع الدهور ج ٤  | 77        |        |
| ابن ایاس                                    | 75        |        |
| ابن ایاس                                    | 78        |        |
| د. سیجرید هونکه                             | 70        |        |
| الحصري: البلاد العربية والدولة العثمانية    | 77        |        |
| ابن ایاس                                    | VF        |        |
| محمد جميل بيهم: فلسفة الحكم العثماني        | 7.7       |        |
| محمد جميل بيهم: فلسفة الحكم العثماني        | 79        |        |
| الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر د. م. م. | ٧.        |        |
| حسين                                        |           |        |
|                                             |           | الثالث |
| محمد فريد: تاريخ الدولة العثمانية           | ٧١        |        |
| هانزكوهن : عصر القومية                      | ٧٢        |        |
| جنرال كيللر: العرب والاستعمار               | ٧٣        |        |
| عصر القومية                                 | ٧٤        |        |
| توينبي ج ٣                                  | ٧٥        |        |
| العقاد: الرحالة كاف                         | ٧٦        |        |
| الاتجاهات الوطنية عن عبد الحميد ظل الله على | YY        |        |
| الارض                                       |           |        |
| الرحالة كاف                                 | ٧٨        |        |

| المرجسع                                                                                   | رقم مسلسل | الفصل |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| فلسفة التاريخ العثماني                                                                    | ٧٩        |       |
| تاريخ الدولة العلية                                                                       | ٨.        |       |
| بيهم : نقلا عن المخزومي : خاقرات جمال الدين الافغاني                                      | ٨١        |       |
| تاريخ الدولة العاية                                                                       | ۸۲        |       |
| توفيق برو: المناد مجلة ١٠ ج٣ ص ٢١٥ مــن<br>خطاب اللورد كرومر                              | ۸۳        |       |
| بيهم                                                                                      | λŧ        |       |
| فلسىفة التاريخ العثماني                                                                   | ۱۸        |       |
| تروعن: تـ T.T.T. Cemiyeti - Tarıhe III, 5.303                                             | 19        |       |
| الخلافة او الامامة العظمي                                                                 | ۲.        |       |
| مجلة فلسطين البيروتية رقم ٣١ عــن مذكرات فخرى البارودي                                    | 17        |       |
| نقد الفكر القومي                                                                          | 77        |       |
| الاستعمار: محاضرات بمعهد الدراسات العربيسة                                                | 77        |       |
| للامير مصطفى الشهابي                                                                      | м.с       |       |
| الشرباصي: شكيب ارسلان عن كتاب السيد رشيد رضا                                              | 37        |       |
| الشرباصي : عن شوقي او صداقة اربعين سنة ص ٢٢٢                                              | 70        |       |
| الشرباصي: عن عروة الاتحاد ص ١٤٩                                                           | 77        |       |
| الشرباصي: عن حاضر العالم الاسلامي ج اصل.                                                  | 77        |       |
| الاتجاهات الوطنية                                                                         | 77        |       |
| نقد الفكر القومي                                                                          | 44        |       |
| الجذور التاريخية للقومية العربية                                                          | ٣.        |       |
| برو: عن مجلة المنار                                                                       | ٣٣        |       |
| برو عن:<br>Corresp. d'Orient, Tère année No. 3. P. 63 - 74                                | ٣٤        |       |
| برو عن: توفيق بك العظم: مجموعة اثار رفيق<br>بك العظم - الجامعة العثمانية والعصبية التركية | ٣٥        |       |

| المرجسيع                                                                                                     | رقم مسلسل        | الفصل |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| برو: عن اسعد داغر: ثورة العرب، برو: عن: كورسبو ندنت دي اوربنت ـ السنة الاولى عدد ٤ صفحة ١٤٩                  | ۳٦<br>٣٧         |       |
| اروني عدد ب صفحه ١٦٠<br>برو عن : أرج الطبيب في مآثر النقيب ص ٢٣<br>نشر بالعدد ٢٥٦ من الجريدة في ٣١ إغسطس١٩٠٨ | ۳۸<br>۳۹         |       |
| برو: عن ارج الطيب<br>برو: عن مذكرات جمال باشا                                                                | ξ.<br>ξ1         |       |
| Zeinl N. Zeine, Arab Turkish برو : عن Relations and the Emergence Arab Nationalism                           | 73               |       |
| برو: عن حسين لبيب: تاريخ المسألة الشرقية<br>فلسفة التاريخ العثماني                                           | <b>\$</b> 7      |       |
| برو عن :<br>R. Piron : L'Europe et les jeunnes Turcs. 91<br>برو: عن مذكرات اسماعيل كمال بك                   | ₹0<br><b>{</b> ٦ |       |
| بروناعن معامرات استهامین عمال بک<br>توفیق برو<br>توفیق برو                                                   | ٤٧<br>٤٨         |       |
| وليني برو<br>برو: عن الاهرام<br>العرب والترك                                                                 | ٤٩               |       |
| العرب والترك<br>العرب والترك<br>العرب والترك                                                                 | 0 l<br>0 Y       |       |
| برو: عن: الرأي العام<br>برو: عن: كروسيوندت دى اورينت                                                         | o4<br>o8         |       |
| G. Biron: Comment la France : نرو: عن : s'est installée en Syrie P. 4                                        | 00               |       |
| برو: عن جان بيشو في: بواعث الحرب العالمية الاولى<br>ص ١٣٣ - ١٣٤ والمفيد ١٢٨٨ - ٢٧ - ٥ - ١٣                   | 70               |       |
| برو: عن مذكرات جمال باشا<br>د. محمد حسين: عن مذكراتي في نصف قرن                                              | ٥٧<br>٥٨         |       |
| Cesar Causa: La Guerre Italo - : : : : : : : : : : : : : : : : : :                                           | ٥٩               |       |
| برو: عن: جهاد الابطال في طرابلس الغرب للطاهر احمد الزاوي الطرابلسي                                           | ٦.               |       |

| المرجسع                                                   | رقم مسلسل | الفصل  |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--------|
| برو:عن:<br>Reymond Poincaré : La lendemain d'Agadir P. 30 | ٦١        |        |
| برو : عن نقولا زيادة واحمد عزة الاعظمي                    | 77        |        |
| برو : عن شكيب ارسلان                                      | ٦٣        |        |
| برو: عن: احمد فؤاد شكري                                   | ٦٤        |        |
| برو: عن الطاهر الزاوي: الاهرام ١٩١٩ –١٩١١                 | ٦٥        |        |
| برو: عن الطاهر الزاوي                                     | 77        |        |
| برو: عن المؤيد في ٢٩ ــ ١٠ ــ ١٩١١                        | ٦٧        |        |
| برو : عن الرأي العـــام ٦٨٧ ـــ ٣١ ــ ٧ ـــ ١٩١٢          | ٦٨        |        |
| نقلا عن جريدة « تقديم وقائع » الرسمية التركية             |           |        |
| مصطفى الشهابي                                             | 79        |        |
| برو: عن : الطاهر الزاوي                                   | ٧.        |        |
| برو: عن : الاهرام ١٢ ــ ١٠ ــ ١٩١٢                        | ٧١        |        |
| برو: عن: الاهرام ١٦ – ١٠ – ١٩١٢                           | ٧٢        |        |
| برو: عن الرأي العام ٣٠ ــ ١٠ ــ ١٩١٢                      | ٧٣        |        |
|                                                           |           | الرابع |
| توفيق برو                                                 | 1         |        |
| برو: عن المنار                                            | ۲         |        |
| الحصري                                                    | ٣         |        |
| Mandelestan André: Le sort de                             | ŧ         |        |
| برو: عن المنار يناير ١٩١٢                                 | ٥         |        |
| برو: عن مراسل الشرق                                       | ٦         |        |
| برو: عن الهلال                                            | ٧         |        |
| برو: عن المؤيد ٢٠ ــ ٤ ــ ١٩١٠                            | ٨         |        |
| برو:عن الاهرام ٤ - ٢ - ١٩١٣                               | ٩         |        |
| برو: عن مراسل الشرق                                       | ١.        |        |
| برو: عن المؤيد ٣١ ـ ١ ـ ١٩١٣ عــن مجلــة                  | 11        |        |
| دوتش راندشو                                               |           |        |

| المرجسع                                           | رقم مسلسل | الفصل   |
|---------------------------------------------------|-----------|---------|
| تو فيق برو                                        | 17        |         |
| وليم بولك                                         | 14        |         |
| برو: عن: الاهرام ١٩٠٩                             | 18        |         |
| برو                                               | 10        |         |
| تطور المفهوم القومي عند العرب                     | 71        |         |
| نور الدين حاطوم: المراحل التاريخية للقوميةالعربية | 17        |         |
| بيهم: قوافل العروبة ومواكبها                      | ١٨        |         |
| انيس صايغ: الهاشميون والثورة العربية الكبرى       | 19        |         |
| انيس صايغ: الهاشميون والثورة العربية الكبرى       | ۲.        |         |
| نور الدين حاطوم                                   | 71        |         |
| محمد جميل بيهم                                    | 77        |         |
| محمد جميل بيهم                                    | 74        |         |
| قوافل العروبة ومواكبها                            | 37        |         |
| نور الدين حاطوم                                   | 70        |         |
| نور الدين حاطوم                                   | 77        |         |
| نقد الفكر القومي                                  | 77        |         |
| تطور مفهوم القومية عند العرب                      | ٨٢        |         |
| توفيق برو                                         | 79        |         |
| توفیق برو                                         | ٣.        |         |
| الهاشىميون والثورة العربية الكبرى                 | ٣١        |         |
| قوافل العروبة ج٢                                  | ٣٢        |         |
| ادوار عطيه : العرب طبعة بيروت                     | ٣٣        |         |
| بسرو                                              | 78        |         |
| الجنرال كيللر                                     | 40        |         |
|                                                   | ·         | الخامسر |
| امين سعيد: اسرار الثورة العربية ومأساة            | ,1        |         |
| الشريف حسين                                       |           |         |
| امين سعيد: اسرار الثورة العربية ومأساة            | ۲         |         |
| الشريف حسين                                       |           |         |

| المرجسع                                               | رقم مسلسل | الفصل |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------|
| امين سعيد: اسرار الثورة العربية ومأساة                | ٣         |       |
| الشريف حسين<br>امين سعيد: اسرار الثورة العربية ومأساة | Ę         |       |
| الشريف حسين                                           | ! !       |       |
| امين سعيد: اسرار الثورة العربية ومأساة<br>الشريف حسين | ٧/٦/٥     |       |
| ر<br>تطور المفهوم القومي عند العرب                    | ٨         |       |
| الهاشميون والثورة العربية الكبرى                      | ٩         |       |
| نقد الفكر القومي                                      | 1.        |       |
| امين سعيد                                             | 11        |       |
| لورنس: اعمدة الحكمة السبعة ترجمة المكتب               | 17        |       |
| التجاري ـ بيروت                                       |           |       |
| مذكرة وزارة الخارجية الفرنسية اول سبتمبر<br>١٩١٦      | ۱۳        |       |
| منشور الجيش البريطاني الزاحف الى غزة                  | 18        |       |
| محمد حسنين هيكل: الاهرام ٦ - ١ - ١٩٦٧                 | 10        |       |
| امین سعید                                             | 17        |       |
| الهاشميون والثورة العربية الكبرى                      | 1V        |       |
| الهاشميون والثورة العربية الكبرى                      | 17        |       |
| تطور المفهوم القومي عند العرب                         | 19        |       |
| وليم بولك                                             | 11/1.     |       |
| الهاشميون والثورة العربية الكبرى                      | 77/77     |       |
| امين سعيد                                             | 37        |       |
| الهاشميون والثورة العربية الكبرى                      | 17/10     |       |
| صايغ : عن : مذكرات عن مؤتمر السلام لويد جورج          | 77        |       |
| عن مجلة المنار العدد ٢٢ ص ٥٦٤                         | ٨٢        |       |
| امین سعید                                             | ٣٠/٢٩     |       |
| الهاشميون والثورة العربية الكبرى                      | 71        |       |
| وليام بولك                                            | ٣٢        |       |
| هيكل عن : « الهاشميون وقضية فلسطين »                  | W { / W W |       |
| صايغ: عن دافيد جرانت: خطاب ممتاز للورنس               | 40        |       |

| الرجسع                                       | رقم مسلسل     | الفصل |
|----------------------------------------------|---------------|-------|
| صايغ: عن روبرت جريفز ــ لورنس والعرب         | <b>۳</b> ۷/۳٦ |       |
| هيكل : عن: تصريح صحفي للورنس في نو فمبر ١٩١٩ | ۳۸            |       |
| امين سعيد                                    | { m / m q     |       |
| امين سعيد عن : عظماء معاصرون لتشرشل          | 11            |       |
| امين سعيد                                    | 80            |       |
| هيكل: عن مذكرة رسمية من لورنس لوزارة         | 73            |       |
| الخارجية البريطانية                          |               |       |
| اعمدة الحكمة السبعة                          | ٤٧            |       |
| الياس مرقص                                   | 81            |       |
| اسعد داغر : مذكراتي                          | ٤٩            |       |
| مصطفى الشهابي                                | ٥.            |       |
| قوافل العروبة ج ٢                            | 01            |       |
| الهاشميون والثورة العربية الكبرى             | 04/01         |       |
| الشهابي                                      | 0 {           |       |
| اعمدة الحكمة السبعة                          | 09/00         |       |
| مصطفى الشهابي                                | 71/7.         |       |

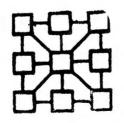

## الفهرسس

الوضوع رقم الصفحة

الاهداء

خطبة الكتاب

مقدمة

الفصل الاول: مناقشة في القومية

النظرية الماركسية

الفصل الثانى : قيام الدولة العثمانية

الفصل الثالث: سقوط الدولة العثمانية

صليبية اوروبا

الجامعة الاسلامية

عبد الحميد

مؤامرة باسم الدستور

الحرب الليبية

الفصل الرابع : استفزاز العرب

الحركات العربية المشبوهة

الفصل الخامس: ثورة الهاشميين

٠٠٠ وبعد

## صدر للمؤلف

| مصريون لا طوائف         | ۱۹۵۰ نف                   |
|-------------------------|---------------------------|
| الجبهة الشعبية          | ( 1901                    |
| قانون الاحزاب           | " 1907                    |
| روس وامريكي في اليمن    | « 190Y                    |
| شرف المهنة              | ١٩٦١ يطلب من الدار القومي |
| الغزو الفكري            |                           |
| الطبعة الاولى           | 1978                      |
| الطبعة الثانية          | ١٩٦٦ يطاب من الدار القومي |
| الماركسية والغزو الفكري |                           |
| الطبعة الاولى           | 1970                      |
| الطبعة الثانية          | ١٩٦٦ يطاب من الدار القومي |
| دراسة في فكر منحل       | ١٩٦٧ يطاب من مكتبة الأمر  |
|                         | الكويت                    |

تحت الطبع: (( العروبة والاسلام في مصر ))

مطابع دار الفد \_ شارع سوريا